



# **本产业共全共**

\*\* (\* 17 m.) \*\* (\*





and the second of the second o





دارالكناب للصرق دارالكتاب اللبنانى



## رقم الإيداع ۱۹۹۰ / ۲۸۲٤ I.S.B.N. 977/1876/09/0

الطبعة الثانية: ١٤١٠ هـ ١٩٨٩ م.

#### الإهداء

" إلى زوجت المخلصة مدوحة عبدالرجن المن أررث فأجلت ، وأعانت فأحسنت وماكان أحوجنى فن إخراج هذه المكتبة الأندلسية إلى من يشد أزرك وبعينى على أمين للذاكنت أحق من تُهُدَى إليه »

زوجك المخلص وجك المخلص الأبياري



### تقشديم

هذا هو الكتاب الأول من المكتبة الأندلسية التي أخذت في إعدادها لأطالم بها قراء العربية في طبعة جديدة محققة .

ولقد عرف قراء العربية هذا الاسم والمكتبة الأندلسية، ينتظم كتباً ليس من بينها هذا الكتاب وأخبار مجموعة، ولا وتاريخ افتتاح الأندلس، الذي سأنش به .

فلقد رأيت أن هذه الكتب التي درج الناس على تسميتها بالمكتبة الأندلسية ينقصها هذان التمهيدان ، هذا الكتاب وأخبار مجموعة ، للم وتاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية ، إلى غيرهما من كتب أخرى تتصل برجال الأندلس سأضمها في مكانها من هذه المجموعة .

وهذا الكتاب وذاك وإن كانا ليسا من نمط ما تعورف على تسميته بالمكتبة الأندلسية غير أنهما كالمدخل لهذه الكتب، فهما ممهدان بالتاريخ للأندلس كيف انتهى بها الأمر لأن تصبح مهدًا لهؤلاء الرجال اللين ضمتهم كتب المكتبة الأندلسية.

وقد يقول قائل إن ثمة كتبًا أخرى قد تكون من هذه البابة ، مثل : البيان المغرب لابن عذارى ، ولكن هذه الكتب قد يكون منها ماجنح إلى التناريخ المفصل ، وقد يكون منها ماجنح إلى المزج فضم إلى ما للأندلس غيره مما هو للمغرب .

وكان هذان الكتابان وأخبار مجموعة ، و وتاريخ افتتاح الأندلس، ليس فيهما هذا التفصيل،كما ليس فيهما هذا المزج ، وكانا ــكما قلت قبل ـ تمهيدًا للدخول إلى التعريف مهذه الأرض التي مهدها هذا الفتح ــ أَعْنَى فتح العرب للأَندلس ـ لتنشئة هؤلاء الرجال .

. . .

ولقد كان من هذا الكتاب وأخبار مجموعة السخة خطية قريدة بالمكتبة الأهلية بمدريد من القطع الصغير ضمن مجموعة أخرى من مخطوطات ، وتقع ورقاتها من هذه المجموعة من الورقة إحدى وخمسين (١٥) إلى الورقة سبع عشرة ومائة (١١٧) .

ولقد أنس بها المستشرق الأسباني إميليو لافونته ، وكان أنسه بها لما ضمت من أخبار عن هذه الحقبة التي لاتزال موضع القيل والقال بين المؤرخين ، والتي لاتزال عناية الدارسين لها موصولة ، وحاجتهم إلى مزيد منها لاتنقطم .

وعلى الرغم من أن هذه الخطية كانت لاتحمل اسمًا لجامعها يضنى عليها قيمتها ، إلا أن مابها من أخبار كان كفيلا بأن يلفت هذا المستشرق الجليل إلى نفعها ، وهو من هو علمًا بتاريخ بلاده الأندلس.

وهذه الخطية كما على عنوانها ، تحوى :

١ \_ أخبارا قد جمعت .

٧\_وأن هذه الأُخبار تبدأ بفتح الأُندلس .

٣- ثم تثني بذكر أمرائها من العرب.

 والجامع لهذا الكتاب حين جمع لم يشر فى موضع من المواضع إلى من نقل عنه من المؤلفين ، أو إلى ماأخذ منه من الكتب ، بل اجتزأ فى القليل من أماكن من الكتاب بقو له وقال».

وهو في هذا الانتهاء الذي انتهى إليه في كتابه هذا وأخبار مجموعة، يتفقى هو ونفر غيره ، منهم :

۱ - ابن عبد ربه أبر عمر أحمد بن محمد المترقى سنة ثمان وعشرين وثائياتة (۳۲۸ هـ) فى كتابه العقد الفريد ، فلقد انتهى ابن عبد ربه فى كتابه العقد ، وهو يؤرخ لخلفاء بنى أمية بالأندلس ، إلى مثل ما انتهى إليه صاحب «أخبار مجموعة» .

٢ ــ وابن القرطية ، فى كتابه وتاريخ افتتاح الأندلس ، وكانت وفاة ابن القرطية أبي بكر محمد بن عمر سنة سبع وستين وثلثائة (١٣٦٧) .

٣-وابن عادى المراكشي في كتابه (البيان المغرب) ، ولقد كان
 ابن عادى المراكشي حيًّا إلى سنة إحدى وثلاثين وثائراته (١٣٦١ه).

وإنا لنجد النصوص التي شارك فيها صاحب هذا الكتاب وأخبار مجموعة و تختلف في الكثير عما هو نظير لما في هذه الكتب الثلاثة ·

١ ــ تاريخ افتتاح الأنلس لابن القوطية .

٢ ــ والبيان المغرب لابن عدارى .

٣ــوالعقد الفريد لابن عبد ريه .

وهذا يكاد يعنى أن صاحب وأخبار مجموعة ؛ لم يعتمد على كتاب من هذه الكتب ، اللهم إلا إذا كان النقل لم يستو .

وأكاد أستنبط من هذا أن الجامع لهذا الكتاب وأخبار مجموعة ع كانت له معاصرة أو شبه معاصرة ، أهنى أنه كان معاصرًا أو شبه معاصر لمؤلاء المؤلفين الثلاثة ، وأنه كان له المنبع الخاص الذى استى منه ، كما كانت لمؤلاء منابعهم الخاصة التى استقوا منها ، وأنه كان ثمة نقل بالمشافهة تدلنا عليه كلمة وقال التي أوردها فى مواطن قليلة من كتابه ، وتدلنا عليها أيضًا تلك الأخطاء السمعية فى الإملاء ، التي أشرنا إليها فى مواضعها من هذا الكتاب .

ولكن لمَ أَخْنَى هذا الجامع اسمه ولم يذكره ؟

يبعد أن يقول قائل : إنه مات دون أن يتمه ، فآخر الكتاب ينني هذا ، إذ نقرأ له يقول :

وتم ماجمع في هذا التأليف من أخبار فتح الأندلس وأمراثها ، والحمد فلُدحق حمده ، والصلاة على سيدنا محمد نبيه وعبده » .

وما نظن أن الواضع لهذا الكتاب على عن ذكر اسمه ، لأن العمل لم يَعُدُ أن يكون جممًا .

وهذا بعيد أيضًا ، فالجمع ليس دون التأليف شأنا .

لهذا وذلك كان الذي أذهب إليه أن الأوراق التي بقيت من هذا الكتاب ضاع منها ما يحمل اسم الؤلف ، إما طمسًا وإما محرًا ، فلم يستطع من نقل هذه الخطية عن خطيتها الأولى ، التي كان ما هذا الطمس

وهذا المحو ، أن يقرأ اسم المؤلف ، ومن هنا كانت نسبة هذا الكتاب وأخبار مجموعة » إلى مؤلف مجهول .

والنسخة الخطية التى تحتفظ بها المكتبة الأهلية عمريد من هذا الكتاب ، والتى احتمد عليها المستشرق الأسباقي إميليو لافونته في إخواجه لهذا الكتاب في طبعته الأولى سنة سبع وستين وغاغائة وألف (١٨٦٧ م) تحمل تاريخ نسخها ، وهو القرن الحادى عشر الميلادى ، وهذا يعنى أنها قدعة العهد بالنسخ ، وأنها كانت قريبة من صهد الجامع .

والذي يدلنا على أن هذه النسخة نسخت من أخرى ماها من بياض لم يستطع الناسخ قرائده .

فاننسخة الأولى لاشك كانت بخط المؤلف ، وإذا صع هذا فبعيد أن تحمل مثل هذا البياض الذي جاراه الناسخ ولم يملك معه إلا أن يجارى ، اللهم إلا إذا كانت النسخة الأولى هي الأُعرى إملاء ، وهذا مانستبعده شبعًا .

وهذه تؤكد لنا ماذهبنا إليه من أن النسخة الأُول أصابها طمس وأصابها محو .

ثم إن هذا يؤكد أيضًا ماذهبنا إليه قبل من أن الجامع كان معاصرًا لهؤلاء المؤلفين الثلاثة : ابن عذارى ، وابن القوطية ، وابن عبد ربه.

وتكاد صبارة هذا الجامع لهذا الكتاب وأخبار مجموعة ۽ تملي أنه لم ينقل عن كتب، وأنه أخذ مشافهة فى الكثير وصاغ ماسمع بعبارته هو، يدلنا على هذا :

١ ــجريان العيارات على نمط واحد .

٢ ــ ولو أنها كانت من مظان مختلفة لاختلفت عباراتها .

٣ ـ وأن الجامع لهذا الكتاب لم يكن على مستوى لفوى رفيع .

٤ بدليل تلك الاستعمالات اللغوية الخاطئة والتي أشرنا إليها
 ف مواضعها من هذا الكتاب .

ه ـ وأنه لم يكن على مستوى نحوى قوى .

٦-بدليل تلك الأخطاء النحوية التي أشرنا إليها في أماكنها من
 هذا الكتاب .

٧ ـ وأنه لم يكن على مستوى إملائي متين .

٨ بدليل تلك الأخطاء الإملائية التي أشرنا إليها في أماكنها في
 هذا الكتاب .

٩\_وأنه لم يكن على مستوى عروضي سلم .

١٠ ـ بدليل ماساق من أبيات لاتستقيم وزنًا .

١١ – غير أنه إلى هذا كله كانت له استخدامات الألفاظ لغوية تدل
 على تمكن من اللغة .

وبعد . فما كان أحوجنا على أية حال لأن نعرف اسم هذا الجامع ، فمعرفة اسمه تضيف شيئًا إلى علمنا عن الرجال .

ثم ماكان أحوجنا إلى أن نرى هذا الجامع قد أشار إلى من نقل عتهم من رجال ، وإلى ما أخذ منه من كُتب .

ولقدكان هذا وذلك، لووقعا، يضيفان إلى طمنا شيئًا عن المكتبة العربية رجالا وكتبًا .

ولقد ذهب بروكلمان إلى أن مصنف هذا الكتابكان فقيها من

الأسرة الأموية يقرطبة(١).

وبعد . فهذا هو الكتاب الأول من المكتبة الأنداسية في وضعها المجليد ، ميتلوه إن شاء الله غيره على الترثيب ، وسوف يكون لكل كتاب فهارسه الخاصة بالتراجم الواردة فيه وغيرها ، ليسهل على القارئ الانتفاع عا بين يديه أولا فأولا ، على أن يضم هذه الفهارس كلها فهرس جامع لما في هذه الفهارس كلها من تراجم ، ثم لما تضمئته هذه الكتب من مواد فهرسية أخرى ، ليكون المرجم العام بعد هذه المراجع الخاصة .

هذا حدا الكتابين الأول والثانى فسوف يكون لكل منهما فهارس
 عامة ، على ألا تندرج بعد فى الفهرس العام .

ولا يسعني هنا قبل أن أمضى في عرض مساق كتب هذه المكتبة الأندلسية في طبعتها الجديلة إلا أن أنزه بما كان المستشرق الأسبائي إميليو لافونته من جهد في ترجيه النص ما أمكنه جهده في ذلك ، ولقد أفلنت حمًّا من هذا الجهد ومن ترجمته الأسبانية للنص التي جلت بعض الغموض عن بعض المبارات ، ولقد أشرت إلى هذا في أماكنه من تعليقات ، غير ألى إلى هذا قد حقبت على كثير مما فاته، وشرحت مايستحتى الشرح ، وأشرت إلى ما بالنص من أخطاء لغوية أو نحوية أو إملائية أو عروضية ، التي أرجو أن يكون الكتاب بها قد جاء محققاً للغاية من إخراجه في طبعته الجليلة .

وسوف يكون مساق هذه المكتبة الأتدلسية في وضعها الجليد على النحو الآتي :

١ ... أخبار مجموعة .

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي (٣: ٨٨ ، ترجمة د . النجار ) .

٢ ــ تاريخ افتتاح الأندلس ، لابن القوطية (٣٦٧ هـ) .

٣- تاريخ علماء الأُتدلس ، لابن الفرضي (٩٣ هـ) .

٤ ـ جلوة المقتبس في تاريخ علماء الأتدلس، للحميدي (٤٨٨ ه).

٥- فهرس ما رواه عن شيوخه أبو بكر محمد بن خير ( ٥٧٥ هـ) .

٢- الصلة في تاريخ علماء الأتدلس ، لابن بشكوال (٧٧ه هـ).

٧- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأُندلس ، للفيي (٩٩٥ هـ).

٨-التكملة لكتاب الصلة ، لابن الأبار (١٥٩ ه) .

٩ - المعجم في أصحاب أبي على الصدق ، لابن الأبار (٩٥٩ هـ) .

١٠ - الليل والتكملة ، لابن عبد الملك المراكش (١٩٦٩)

١١ - صلة الصلة ، لابن الزبير (٧٠٨) .

١٢ \_ تاريخ قضاة الأندلس ، للنباهي ( ٧٩٧ م).

١٣ - فهرس عام لما في هذه الكتب جبيعًا .

ومن هذا العرض يتضح لنا أن المكتبة الأندلسة :

١ -- ستضم جديدًا من كتب ممهدة ومكملة .

٢ - سنتوج بفهارس خاصة ثم بفهرس عام يجمع مافيها كلها
 ليسهل على القارئ تتبع مايريد دون عناء ولامشقة .

والله أسأل أن يعين على اليام ، ويوفق إلى السداد ، إنه نعم المولى ونعم المجيب .

إبراهيم الأبيارى ربيع الأول ١٤٠١ ه يناير ١٩٨١ م

### النوالة الأوعى الأعبي

#### صلى الله على سيلنا محمد وآل محمد وسلم

أخبار مجموعة فى افتتاح الأندلس وفركر مَن وكيبها من الأمراء إلى دخول عبد الرحمن بن معاوية ، وتغلّبه عليها ، ومُلكه فيها هو وولده ، والحُروب الكائنة فى ذلك بينهم .

#### ...

روى أنه لما اشتفل الناس بالفتن ، واشتفل عبد الملك بن مروان بعبد الله بن الزبير وبالأزارقة ، وابن الأشعث وغيرهم ، اشتد أمر الروم والآكراد وبقايا فارس ، فارتجوا بلداناكثيرة ، نفوا أهل الشام صنها ، فجاهد عبد الملك ، لما نحكر ذرعه (۱) ، فأخرجهم عن بعضها وبنى الأكثر، فبعث الوليد ـ رحمه الله ـ البعث فارتجع مدائن الروم ، وأقحم عليهم (۷) فى غيرها ، ثم ارتجع مدائن عراسان ، وأقحم عليهم (۷) حتى استقصى البلاد ، ولم يَبن من سلطان الفرس إلا الأكراد لامتناع حالم.

وكان أَمَّمَ ثُفوره اليه ثَغر إفريقية ، وقدكان عُقبة بن نافع الحارثي، حارث فيهر ، اختط قَيروان إفريقية ، وبني حيمنها ، وهو عامل لعبد الله ابن سعد بن أبي سَرح العامري ، عامر لُقَيَّ ، في زمان عثان ، رحمه الله ، ثم مَضى فافتتح ما خلفها حتى بلغ تونس ، وبلغ سَبَّرة(٣) .

(١) الذرع : الطاقة والوسع ، يريد : لما فرغ مما يشغله.

(Y) المسبوع : قحم

(٣) سيرة ؟ بفتح أوله وسكون ثانيه : مدينة بإفريقية بعد إطرابلس ،
 افتتحها عمرو بن العاص سنة ٩٣٢. ( معجم البلدان : ٣٢:٣٣) .

ثم هاجت فتنة عيان ، رحمه الله ، فانقطعت الصوائف (١) عن إفريقية ، واشتد أمر البّربر ، ثم انقطعت الفتنة فرجعت الصوائف على يدى معاوية ، رحمه الله ، فاستفامت إفريقية ، حتى غزا عُقبة بن نافع سنة ثلاث وستين ، وهو عامل الجزيرة فى زمان يزيد بن معاوية ، رحمه الله ، طنجة ، فلقيته قبيلةً للبربر يقال لها أورية (٧) ، فهزموا أصحابه ، واستشهد ، رحمه الله .

ثم هاجت فتنة ابن الزبير وغيرها إلى أن تقرّخ (٣) عبد الملك ، فولى الوليد ، وثغر إفريقية آهم الثغور إليه ، فدحاً موسى بن تُصير ، مولى بني أُمية ، وأصله من عُلوج أصابهم خالد بن الوليد ، رحمه الله ، في عَين التَّمْر (٤) ، فادعوا أنهم رُهن ، وأنهم من بكر بن واثل ، فساد نُمير وصيفاً لعبد العزيز بن مروان ، فأحتقه وبحثه وعقد له في سنة ثمان وسبعين على إفريقية وما خلفها ، وأخرجه إلى ذلك الوجه في نفر قليل مُطُوعين ، لم يَخرج له جُند من الشام ، واكتنى له بجُنود مصر وإفريقية وبمن تطوع ، فسار حتى وَرد مصر، فأخرج معه من جُندها بَمُثاً ، ثم سار حتى أنى افريقية ، وأخرج معه من أهلها أهلَ القُوة والجَلد ، وعلى مقلّمته طارق بن زياد .

<sup>(</sup>١) الصوائف : جمع صائفة، وهي المرة قبل العبيف .

 <sup>(</sup>۲) الأصل: « أوروية » . وما أثبتنا من تاريخ ابن خلدون ( ٤ : ١٣٠ دار الكتاب اللبناني ) .

<sup>(</sup>٣) لعلها : تو في

 <sup>(</sup>٤) عن التمر: بلدة قريبة من الأتبار غربي الكوفة ، افتتحها المسلمون
 ف أيام أني بكر على يد خالد بن الوليد سنة اثنى عشر للهجرة ( معجم اللدان ٣: ٧٥)

فلم يزل يُقاتل البربر ويُفتتح مدائنهم وبلدامم حتى بلع طنجة ، وهي قَصْبة بلاد البربر وأمَّ قُراهم ، فافتتحها ، ولم تكن افتُتُحت قبل. ويقال: إنها افتتحت ثم ارتجعت ، فالله أعلم .

فأسلم أهلها ، واختطها قَيروانا (١) للمسلمين وأوطنها إياهم ، وكتب بذلك إلى الوليد سنة تسع وتمانين .

ثم سار موسى يُريد مدائن على شط البحر فيها عُمَّال صاحب الأندلس ، قد غَلبوا عليها وعلى ما حولها ، وكان رأس تلك المدائن مدينة ، يقال لها : سَبْتة(٢) ، وكان عليها وعلى ماحولها من المدائن عِلْجٌ يُسمَّى : يُليان، فقاتله موسى بن نصير، فأَنْني عنده عُدة وقوة ونُجد ، ليست تُشبه ما قبلها ، فلم يُطقهم ، فرجع عنهم إلى طَنجة ، وجعل يَجتثُّ ما حولهم بالمُّغاورة(٣) فلم يُطقهم ، وكانت الراكب تختلف إليهم من الأندلس بالماش والأَمداد ، ومع ذلك كانوا يُحبون بلادهم وينبُّون عن حريمهم ذبًّا شديدا ، حتى هلك ملك الأندلس غَيطشة ، وترك أولادا لم يَرْضَهم أَهلها ، منهم : شِشِّبرت ، وأبَّه (٤)، فاضطرب حبلُ الأَندلس ، فتراضَوا على عِلْمِ يقال له : لُلَرِيق(٥) ، شُجاع هَجوم ، ليس(٦) من بَيت اللك، الا أنه من قُوادهم وقرسانهم ، قولوه أمرهم .

<sup>(</sup>١) القدروان ، معرب ، وأصله بالفارسية : كاروان ، وهو معنى : القافلة ، ومعظم الجيش . ( المعرب للحواليقي : ٢٥٤ ، استينجاس :

١٠٠٣) . ولعله يريد : معسكرا .

<sup>(</sup>٧) سبتة ، بفتح أولها، وقيل بكسره، من قواعد بلاد المغرب. (معجم اللدان : ۳ : ۳۰) .

<sup>(</sup>٣) المفاورة : الإغارة .

 <sup>(</sup>٤) ويقال فيه (ويه) . (وفيات الأعيان :٤: ٣٧٠ ، دار صادر ) .

<sup>(</sup>ه) الأصل هنا : ورذريق، ، وما يرمم أيضا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: وليس له ١.

وكان جَميع ملوك الأندلس يَبعثون أولادهم الدَّكور والإناث إلى بلاط ملكهم بطُليطلة (١) ، وهي يومثد قَصبة الأندلس ، ودار ملكها ، يكونون في خيلمة ملكها لا يَخلُمه غيرهم ، يتأذّبون بذلك ، حتى إذا بلغوا أنكح بعضَهم من بعض ، وتولَّى تجهيزهم .

فلماً ولى لُلريق أُعجِته ابنة يُليان ، فوثب عليها ، فكُتب إلى أَبيها : إن الملك وقع بها ، فلَحضظ الطِّيخ ذلك ، وقال : ودين المسيح الأريلنَّ مُلكه ، ولأَحضرنَ تحت قدميه ، فبعث إلى موسى بالطاعة ، وأقبل به فأَدخله المدائن، بعد أن اعتقد لنفسه ولأُصحابه عهداً رضيه واطمأن إليه ، ثم وَصف له الأندلس ، ودهاه إليها ، وذلك في عقب سنة تسعين .

فكتب موسى إلى الوليد بتلك الفُتوح وبما دعاه اليه يُليان ، فكتب إليه : أَن خُضها بالسَّرايا حتى تَختبر ، ولا تُغرَّر بالمسلمين فى بَحر شلميد الأَّهوال .

فكتب إليه : إنه ليس بيبحر ، وإنما هو خليج ، يَعمِف صِفَة ما خلفه للناظر.

فكتب إليه : وإن كان ، فاختبره بالسرايا .

فيعث رجلاً من مواليه ، يقال له : طَرِيف ، ويُكنى بأَنِي زُرعة ، في أربعة مراكب ، حتى نزل عمراكبه جزيرة ، يقال لها : جزيرة الأَندلس ، التى هى مَجر مراكبهم ودار صناعتهم ، يقال لها : جزيرة طَرِيف ، سُميت به لنُزوله فيها .

فأقام حتى تتام إليه أصحابه ، ثم نهض حتى أغار على الجزيرة ،

(١) طليطلة ، بشم الطامين ونتح اللام ، وقبل بضم الأولى وفتح الثانية ، وه الأكثر . ( معجم البلدان : ٣ : 20) .

فأصاب سَبْيًا لم يَرَ مُوسى مثله ولاأصحابه ، ومالا جسيمًا ، ورجع سالمًا ، وذلك في رمضان سنة إحدى وتسعين.

فلما رأى ذلك تسرعوا إلى اللخول . فدعا موسى مولى له : كان على مقدماته ، يقال له : طارق بن زياد، وكان فارسًا همدانيًا ، ويقال : إنه ليس عولاه ، وأنه من موالي صَديف، فبعثه في سَبعة آلاف من المسلمين جُلهم البربر والموالى ، ليس فيهم عَرب إلا قليل ، فلخل في تلك الأَّربع السفن ، لاصِناعة لهم غيرها ، وذلك في سنة اثنتين وتسعين .

فاختلفت السفن بالرجال والخيل . وضَمهم إلى جبل على شط البحر مُنيع . فنزله ، والمراكب تختلف حتى توافَّى جميع أصحابه .

وكان الملك، لما بلغته غارة طريف، أعظم ذلك، وكان غائبًا قد غزا بَنْبَكُونة (١) ، فأُقبل منها وقد دخل طارق . فجمع له جمعًا ، يقال : إنه ماثة ألف ، أو شبه ذلك .

فما بلغ إلى طارق كتب إلى موسى يَستمده (٧) ويُخبره أن قد فَتح الله الجزيرة واستولوا عليها وعلى البُحيرة ، وأنه قد زَحف إليه ملك الأنداس عا لاطاقة له به .

وكان موميي مُّذ وجَّه طارقا أُخذ في عمل السُّفن حيى صارت معه سُفن كثيرة ، فحمل إليه خمسة آلاف ، فتواق السلمون بالأندلس ، عند طارق اثنا عشر ألفا ، وقد أصابوا سَبِّيًا كثيرًا ورفيعًا ، ومعهم يليان في جماعة من أهل البلد يدلُّهم على العورات ويتحسس لهم الأُخبار. (١) بشلونة : مدينة بالأندلس من نواحي سرقنطة (صفة جزيرة

الأنطس: مه).

 <sup>(</sup>۲) الأصل : « يستعده » ، تحريف .

فأقبل إليهم لُذَرِيق ، ومعه خيار أعاجم الأندلس وأبناء ملوكها ، فلما يلغتهم عدة المسلمين ويصائرهم (١) تلاهوا بينهم ، فقال بمضهم لبعض : هذا ابن الخبيئة قد غلب على سلطاننا وليس من أهله ، وإنحا كان من سُقالنا ، وهؤلاء قوم لاحاجة لهم بإيطان بلدنا ، إنحا يريدون أن علموا أيدهم شم يخرجون عنا ، فانهزم بنا بابن الخبيئة إذا لقينا القوم .

فأجمعوا لذلك ، وكان و لُذَريق قد ولَّى ششبرت ميمنته ، وأَبَّة ميسرته ، وهما ابنا (۲) الملك غَيطشة الذى كان ملكًا قبله ، وهما رأْس من أدار عليه الانزام .

فأَقبل فى جَيش جحفل نحو المائة الأَلف ، وذلك أن الأَندلس قد كانت جاعت سنة ثمان وثمانين ، فضارت (٣) جوعًا سنة ثمان وسنة تسع وسنة تسعين ، ووَبشت حَيى مات نصف أَهلها أو أَكثر ، ثم كانت سنة إحدى وتسعين ، وهي بالأَندلس سنة طريف سنة خَلَف(٤) .

فالتنى لُلويق وطارق ، وهو بالجزيرة ، بموضع يقال له : البُحيرة ، فاقتتلوا قتالاً شليدًا ، فانهزمت الميمنة والميسرة ، انهزم بهم ششبرت وأبد ، ابنا غيطشة، ثم قابل القلب شيئًا من قتال ، ثم انهزم لُلويق ، وأَخْرَح (ه) فيهم المسلمون بالقتل ، وغاب لُلويق فلم يُدَرَّ أَين وقع ،

<sup>(</sup>١) البصائر : جمع بصبرة، وهي ما يتخذ جنة ، كالدرع والترس .

<sup>(</sup>٢) الأصل : ﴿ أَبِنَاء ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الأصل : وفسلارت ۽ ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) خلف ، أي عوض وبدل .

<sup>(</sup>a) أذرع: أكثر.

إلا أن المسلمين وجلوا فَرسه الأَبيض ، وكان عليه سَرج له من ذهب مكلَّل بالدر والياقوت، مُكلَّل بالدر والياقوت، قد ساخ الفرسُ فى الطين ، وفى السَّواخ (١) وقع فيه وغَرِق الطِيْجُ ، فلما أخرج رجله ثبت الخف فى الطين، والله أعلم ماكان من أمره، لم يسمع له خبر ولاوجد حيًا ولاهينًا .

ثم مضى طارق إلى مضيق الجزيرة ، ثم إلى مدينة إسْتيجَة (٢) ، فلقيه أهلُها ، ومعهم فَلَّ من المسكر الأعظم ، فقاتلوه قتالا شديدًا حتى كثر القتل والجراح فى المسلمين ، ثم إن الله أنزل عليهم نصره وهزم المشركين ، فلم يلقوا حربًا مثلها .

فورد طارق عينًا من مدينة إشيجة على نهرها ، على أربعة أميال ، فسميت الكين : عين طارق ، وقلف الله الرعب فى قلوب الكلوج لما رأوه أقحم (٣) فى البلد ، وكانوا يظنون أنه يفعل فعل طريف ، فهربوا إلى طليطلة ، وظلّقوا مدائن الأندلس .

وأقبل يُليان إلى طارق فقال له : قد فرغت بالأندلس ، وهؤلاء أدلاء من أصحابي ، فَرَّق معهم جيوشك وخُد أَنت إلى طُليطلة .

فَفرق جيوشه من إسْتِجَة ، فبعث مُثِيثا الرُّويِّ ، مولى الوليد بن عبد الملك ، إلى قُرطبة ، وكانت من أعظم مداننهم، وهي اليوم قصبة

( ) السواخ ، بالضم : الوحل الشممانيد .
 ( ) استماعة ، بالكسر ثم السكون وكسر التاء فوقها نقطتان وجم

 (۲) استـــجة ، بالكسر بم السكون وكسر التاء فوهها نصفتان وجيم وهاء. (معجم البلدان : ۲٤۲:۱). وجاءت مشددة الجيم ضبط قلم في صفحة جزيرة الأتدلس (ص : ۱٤).

(٣) المسموع: قحم .

الأُتدلس وقيروانها ومُوضع ملكها ، في سبعمائة فارس ، لم يبعث معهم راجلاً واحدًا ، ولم يكن بتى من المسلمين راجلً إلا ركب ، وبعث جيشا إلى مدينة رَيَّة (١) ، ويعث إلى غَرناطة ، مدينة إلبيرة ، وسار هو في عُظِّم الناس ، يُريد طليطلة .

وسار مُغيث حتى أنى قرطبة فكمن بقرية شَقْنُدة فى غائضة أرز ، كانت بين قرية شَقَنْدة وقرية طَرْسَيْل ، وبعث من معه من أدلائه ، فاقتنصوا له راعى غَم ، فأوردوه عليه وهو فى الغائضة بغنمه ، فسأله عن قُرطبة ، فقال له : رحَل عنها عُظماء أهلها إلى طُليطلة ، وأبقوا فيها مَلِكها فى أربعمائة من حُمام مع ضعفاء أهلها . ثم سأله عن حَصائة سورها ، فأعبره أنه حَميين إلا أن فيه ثغرة فوق باب السور ، وهو باب القنطرة ، ووصف لهم الثغرة .

فلما أَجْنَهم الليل أقبل مُعيث ، وبما هياً الله له الفتح أرسل له السّماء برذاذ مختلط بيقيطقط(٢) ، فأقبل على نهر قُرطبة ليلا ، وقد أغفل حَرس السور الحراسة خوفًا من البرد والمطر ، فإنما تسمع صبحات (٣) ضعيفة متفاوتة .

فلخل القرم حتى عَبروا النهر ، وليس بين النهر والسور إلا قلر ثلاثين ذراعاً أو أقل ، فراموا التعلق بالسور فلم يجلوا متعلقاً ، فرجعوا إلى الراحى فأقبلوا به فللهم على الثغرة ، وإذا هي ثغرة ليست مستأصلة ، وفي أسفلها شجرة تين ، فراموا التعلق با فتعلّر ذلك ، حتى صعد رجل (١) قيلت بالعبارة في معجم البلدان لياقوت ( ٢ : ٨٩٧) بفتح أولها وتشليد ثانها . وضبط قلم في صفة جزيرة الأندلس ( ص : ٧٩) بفتح فتشليد الياء مضمومة .

<sup>(</sup>٧) القطقط : المطر المتتابع . (٣) الأصل : وصياحا ، .

من المسلمين في أعلاما ، ثم نَزع مُعيث عمامته ، فناوله طرفها ، ثم ارتتى الناس حتى كثروا على السور ، وركب مُغيث حتى وقف بباب الصورة من خارج ، وأمر أصحابه الذين دخلوا المدينة بالهجوم (١) على حُرّاس (٢) باب الصورة ، وهو باب القنطرة ، والقنطرة يومئذ قد تهدّم ، ثم تكن بقُرطبة قنطرة ، فهجم المسلمون على حُرّاس (٣) باب الصورة ، وكان يُقال لها إذ ذاك : باب الجزيرة ، فقتلوا فيهم ، وهَزموهم وكسروا الأقفال .

فلخل مُغيث بجماعة من معه من أصحابه وعُيونه وأدلائه ، فَصَمد (٤) إلى البلاط ، فلما بلغ الملكِ دخولُم خرج فى جملة أصحابه ، وهم أربعمائة أوخمسائة ، ومَن خرج معه من باب المدينة الغربي. يقال له : باب إشبيلية ، فتحصّن بكنيسة فى غربى المدينة حصينة ذات بُنيان وتقانة (٥) ، وهى : شَنْت أجلح ، فلخلها ، ودخل مُغيث بلاط قُرطبة فاختطه ، ثم خرج يومًا آخر فحصر العلوج بالكنيسة ، وكتب إلى طارق بالقتوم.

ومفى الجيشُ اللي توجه إلى رَيَّة ففتحها ، ونجا علوجُها إلى جبال مُمتنعة . ومضى ليلحق بالجيش المتوجه إلى إلبيرة (٦) ، فحصروا

<sup>(</sup>١) الأصل: « بالمجم » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: وأحراس،

<sup>(</sup>٣) الأصل : «أحراس ».

<sup>(</sup>٤) صمد إلى : قصد إلى .

 <sup>(</sup>e) تقــانة : إتقان .

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية ( رقم : ١ ص : ٢٢ ) .

ملينتها فافتتحت ، فأَلْفُوا بها يومئذ يهودًا ، وكانوا إذا أَلْفُوا اليهود ببلدة ضَموهم إلىمدينة البَلد ، وتركوا معهم من المسلمين طائفةً .

ومضى عُظمِ الناس ففعلوا ذلك بعَرناطة ، مدينة إلْبيرة (١) ، ولم يفعلوا ذلك بمالقة ، مدينة رَيَّة ، لأَتهم لم يجدوا بها بهودًا ولاعِمارة . وإنما كانوا لأنُوا بها وقت-حاجتهم .

ثم مضى إلى تُلمير(٢) ، وإنما سُميت: تُلمير، باسم صاحبها . إنما كان يقال لها : أوريوُلة ، فلقيهم صاحبها في جَيش جحفل . فقاتلهم قتالا ضميفًا ، ثم انهزم في فَحص (٣) لايستر شيئًا ، فوضع المسلمون فيهم المسلاح حتى أفنوهم ، ولَجاً من بنى إلى المدينة أوريُولة . وليست فيهم بقية ولاعندهم مَلفع ، وكان تُلمير صاحبَهم مُجَرّبًا شديد المقل . فلما رأى أن لابقية في أصحابه أمر النساء فنشرن شمورهن وأعطاهن القصب وأوقفهم على سُور المدينة ، وأوقف معهن بقية من بنى من الرجال في وجه الجيش ، حتى عقد على نفسه ، ثم هَبط بنفسه كهيئة الرسول ، فاستأمن فأمن ، فلم يزل يُراوض أمير ذلك الجيش حتى عقد على نفسه فاستأمن فأمن ، فلم يزل يُراوض أمير ذلك الجيش حتى عقد على نفسه عنها منها منها منها منها أحدا عنده ملغم ؛ قبل ولا كثير ، وعاملهم على تَرك أمواله في يديه ، فلما فرغ أبرز لم اسمه وأدخلهم المدينة ، فلم يُروا فيها أحدًا عنده مَلفع : فندم الملينة ، فلم يُروا فيها أحدًا عنده مَلفع : فندم الملينة ، فلم يُروا فيها أحدًا عنده مَلفع : فندم الملينة ، وكتبوا بالفتوح إلى طارق .

 <sup>(</sup>١) إلبرة ، الألف فيها ألف قطع وليس بألف وصل ، بوزن :
 إخريطة ، وبعضهم يقسول : بالبرة . ( معجم البلدان : ١ : ٣٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية ( رقم : ١ ص : ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الفحص : كل موضع يسكن .

وأقام بتدمير (١) مع أهلها رجال ، ومفى عُظم الجيش إلى طليطلة إلى طارق ، وأقام مُعيث محاصرًا للعلوج قى كنيسة قرطبة ثلاثة أشهر، حتى طال عليهم الحصار ، فبينا هم صبيحة يوم إذ أتى مُعيث ، فقيل له: قد خرج الوليج هاربًا وحده مُنسكً يريد جبل قُرطبة ليلحق بأصحابه بطليطلة ، وترك أصحابه فى الكنيسة ، فأتبعهم مُعيث وحده ، ليس معه أحد ، فلما أبصره هاربًا تحته فرس أصفر يُريد قرية قطلبيرة ، فالتفت العلج ، فلما أبصر مُعيثًا قد حرَّك فرسه عليه دهش ، فخرج عن طريقه فأتى خندةً ، فوثب الفرش واندقت رقبته ، وأقبل مُعيث والعلج عالس على تُرسه مستأسرًا ، فأسره مُعيث ، ولم يُؤسر من ملوك الأندلس غيره ، منهم من اعتقد على نفسه أمانًا ، ومنهم من هرب إلى جليقية (٢)، غيره ، منهم من اعتقد على نفسه أمانًا ، ومنهم من هرب إلى جليقية (٢)، غيره ، منهم من اعتقد على نفسه أمانًا ، ومنهم من هرب إلى جليقية (٢)،

ورجع مُغيث إلى بقية العلوج ، فاستنزلم أسرى ، فضرب أعناقهم ، فسُمَّيت تلك الكنيسة : كَتيسة الأَسرى ، وحَبس ذلك العِلْجَ ليقدّم به إلى أمير المؤمنين ، وجمع بهود قُرطبة فضمَّهم إليها ، واختط قصبتها لنفسه ، والمدينة الأُصحابه .

وسار طارق حتى بلغ طليطلة ، وخلّى بها رجالا من أصحابه ، فسلك إلى وادى الحجارة ، ثم استقبل الجبل فقطعه من فَحّ يسمى : فج طارق، وبلغ مدينة خلف الجبل تسمى : مدينة المائدة ، وإنما سميت : مدينة المائدة ، لأنه وجدفيها مائدة سليان بن داود عليه السلام – من زَبرجد، ، خضراء منها حافاتها وأرجلها ، ولما ثلثائة رجل ، وخمس وسبعون رجلا.

<sup>(</sup>١) تلمير ، بالضم ثم السكون وكسر الميم وياء ساكنة وراء . ( معجم البلدان : ١ : ٨٣٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية (رقم : ٢ ص : ٣٤) .

ثم مَضى إلى مدينة أَمَايًا ، فأَصاب بها حَلْيًا ومالاً ولم ...(١) . ثم رجع إلى طُليطلة في سنة ثلاث وتسعين .

ثم دخل موسى بن نصير فى رمضان سنة ثلاث وتسعين فى جماعة الناس ، يقال معه ثمانية عشر ألفًا ، وقد بلغه ماصنع طارق . فحسده ، فلما نزل الجزيرة قيل له : اسلك طريقه ، قال : ماكنت لأسلك طريقه ، قال له المُلوج الأدلاء : نحن ندلك على طريق هو أشرف من طريقه ، ومدائن هى أعظم خَطْبًا من مدائنه ، لم تُفتح بعد ، يفتحها الله عليك ، إن شاء الله .

فامتلاً بذلك سروراً ، فكان فيمل طارق قد غمَّه ، فساروا به إلى مدينة شَلُونة ، فافتتحها حَدوة ، ألقوا بأيسهم إليه ، ثم سار إلى مدينة قَرْمونة (٧) ، فقدَّم إليها العلوج اللين معه .

وهى مدينة ليس بالأندلس أحصن منها ولاأبعد من أن تُرجى بقتال أو حصار ، وقد قيل له حين دنا منها (٣): ليست تؤخذ إلا باللطف ، فقدَّم إليها عُلوجا ممن قد أمَّنه واستأمن إليه ، مثل يُليان، ولملهم أصحاب يُليان ، فأتوهم على حال الأقلال (٤)، معهم السلاح . فأدخلوهم مدينتهم ، قلما دخلوها بعث إليهم الخيل ليلاً ، وفتحوا لحم باب قرطبة ، فوثبوا على حُراسه (٥) ، ودخل المسلمون قَرْمونة (٢) .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

 <sup>(</sup>٢) هذا ماعليه الأكثر ، ويقال فيها : قرمونية (معجم البلدان : ١٩:٤) .
 (٣) الأصل : ٥ دعا اله ٥ .

<sup>(</sup>٤) الأفلال : جمع قل ، وهم القوم المهرمون.

<sup>(</sup>٥) الأصل: وأحراسه ،

ومضى موسى إلى إشبيلية ، وهى أعظم مدائن الأندلس شأنًا وخطبًا ، وأعجبها بُنيانًا وآثارًا ، وكانت دار الملك قبل غلبة القُوطيين على الأتدلس ، فلما غلبت القوطيون حوَّلوا السلطان إلى طُليطة وبثى شرف الرَّومانيين وفقههم ودينهم ورياستهم فى دُنياهم بإشبيلية .

فأتاها موسى بن نُصير حتى حَصرها أَشهرًا ، ثم إن الله فتحها : وهرب العلوج إلى مدينة باجَّة ، فضم موسى بهودها ، ومضى إلى مدينة مارِدَة ، كانت أيضًا دار بعض ملوك الأندلس ، ذات آثار وقنطرة وقصور وكنائس تُفوق الوصف ، فحصرها ، وقد كان أهلها خرجوا إليه ، وزَّحمهم دفعةً . فقاتلوه من سورها على قدر ميل أو أكثر قتالا شديدًا ، فلما رأى خروجهم إليه أبصر فيها خُفرًا ، كانت مقاطع للصخر ، فأكمن فيها الرجال والخيل ليلا ، فلما أصبح زَحف إليهم ، فخرجوا إليه كهيئة خروجهم بالأمس ، فركبهم السلمون ، وخُرج عليهم الكمينُ وقُتلُوا قتلاً دريعًا ، ونجا من نجا منهم إلى الملينة ، وهي ملينة حَصينة لها سور لم يَبِّن الناسُ مثله ، فَثَبَت عليهم يُقاتلهم أشهرًا ، حتى عمل دبابة ، فدَّب المسلمون تحتها إلى بُرج من أبراجها : فنقبوا صَخره . فلما نَزعوا صخره أَفْضُوا في داخله إلى الصمَّاء التي يقال لها : اللَّاشة ماشُّه(١)، بلسان أَهل الأَندلس، فَنَبَتْ عنها معاولهم وفُثوسهم، فبينا هم يضربون فيها إذ استفاق عليهم العلوجُ ، فاسْتُشهد المسلمون تحت اللبَّابة ، فُسُّى ذلك البرج : بُرْجُ الشهداء ، إلى اليوم ، وما أقل من يعرف هذا ، وكان فَتحه لها في رمضان سنة أربع وتسعين يوم الفيطر .

Laxmaxo (1)

فلما كان من أمر الشَّهداء ماكان ، قال العلوج : قد كَسرناه ، فإن كان يومًا مجيبًا إلى الصُّلح فاليوم ، فاطلبوه إليه .

فخرجوا إليه فألفوه أبيض اللَّحية ، فراوضوه على شي لم يُوافقه ، ثم رَجعوا ، فلماكان قبل العيدبيوم خَرجوا إليه ليراوضوه، فإذا هوقدشَّب (١) ليحيته بالحياء ، فألفوه أحمر اللَّحية ، فعَجوا ، وقال قائلهم : أظنَّه يأكل ولد آدم ، أو ماهذا الذي رأيناه بالأَمس .

ثم خرجوا إليه يوم الفطر ، فإذا اللحية سوداه ، فرجعوا إلى أهل ملينتهم ، فقالو : ياحُمقاه ، إنما تقاتلون أنبياء يتخلّقون كيف شامحوا يتشبّبون ، قد صار مَلِكهم حَنَدًا بعد أن كان شيخًا ، أذهبوا فأعطوه ما سأل ، فصالحوه على أنَّ جميع أموال القتلى يوم الكمين ، وأموال الهاريين إلى جلّيقيّة ، للمسلمين ، وأموال الكتائس وَحُليها له .

ثم فتحوا له المدينة يوم الفيطر في سنة أربع وتسعين ، ثم إن عَجم أهل إشبيلية تحيَّلوا على من بها من المسلمين ، وجانحوا من مدينة يقال لها لَبُلَة ، ومدينة يقال لها : باجَة ، فقتلوا من بها من المسلمين ، قُتل فيها ثمانون رجلاً ، فقدم فَلَهم على موسى بن نصير بماردة ، فلما فتح ماردة بعث ابنه عبد العزيز على جَيش إلى إشبيلية ، فافتتحها ورجع .

ثم مَضي موسى من ماردة ، في عقب شوال ، يُريد طلبيطلة ، وبالغ طارقًا إقبالُه ، فخرج مُعظماً له متلقّيًا ، فلقيه بكورة طَلَبيرة (٧) بموضع

<sup>(</sup>١) الأصل : وشيب ، .

 <sup>(</sup>۲) طليرة ، بفتح أوله وثانيه وكسر الباء الموحدة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة وراء مهملة . (معجم البلدان : ۳ : ۱۹۶۷) .

يقال له: بابد (۱) ، فلما رآه نزل إليه ، فوضع موسى السوط على رأمه وأتبه فيا كان من خلاف رأيه ، ثم سار به إلى مدينة طليطلة ، ثم قال له : احشَمر فى بما أصبت وبالمائدة ، فأتاه بها ، وقد اقتلع رجُلاً كسرها من أرجلها ، فقال له : أين هذه الرجل ؟ فقال : إنني الاعلم لى ، كذلك أصبتها ، فأمر بالرَّجْل فعُملت لها من ذهب ، وعُمل لها سَفَطُ من خُوس. فأدخلها فيه ، ثم سار حتى افتتح سَرَقُسْطه ومدائنها .

ثم جاء رسول الخليفة الوليد سنة خمس وتسعين ، فأخذ بعنان موسى ، فأعرجه من الأندلس ، وطارق معه ومُنيث ، وخلَّف ابنه عبد العزيز على الأندلس ، استخلف على مدائنها وبلدانها ، وأسكنه إشبيلية ، وهي مدينة على نهر عظيم لايُخاض ، فأراد أن تكون فيه سُفن المسلمين ، وتكون باب الأندلس .

فأَقام عبد العزيز ، وخرج أبوه ومعه طارقُ ومُنيث ، ومع مُغيث العِلج مَلِك قرطبة اللي أصاب بها .

وكان مُنيث يُدلِّ بحكان ولائه من الخلافة ، فبَعث إليه موسى :

هات العلج ، فقال : والله لاتأخذه ، وأنا أقلم به على الخليفة ، فهجم
عليه فنزعه منه ، فقيل له : إنْ سِرْتَ به حيًّا ، قال مُغيث : أنا أصبته ،
ولكن اضرب حُنقه ، ففكل .

شم مضى حتى قَدرم على سليان ، وقد مات الوليد .

ثم إن ابنه عبد العزيز تزوَّج امرأة بلُنَريق ، يقال لها : أم عاصم ، فَهمَّ بِها ، فقالت له : إن الملوك إذا لم يتَتوجوا فلا مُلك لهم ، فهل لك أن

<sup>(</sup>١) كلا جاءت مهملة النقط.

أعمل لك بما بقى عندى من الجواهر والذهب تاجًا ؟ فقال لها : ليس هذا قريننا ، فقالت له : من أين يعرف أهلُّ دينك ماأنت عليه في خلوتك ؟ فلم تزل به حتى فعل ، فبينما هو يومًا جالس معها والتاجُ عليه . إذ دخلت امرأةٌ كان قد تزوجها زياد بنُ النابغة التميميّ . من بنات ملوكهم ، فرأته والتاج على رأسه ، فقالت لزياد : ألا أعمل للك تاجًا ؟ فقال : ليس في ديننا استحلالُ لباسه ، فقالت : فَوَدِينِ المسيح إنه لعلى إمامكم ، فأعلم بذلك زيادٌ حَرِيبَ بن أبي عُبينة بن شُتبة بن نافع . ثم تحدَّثًا به حتى علمه خيارُ الجند ، فلم تكن له همة إلا كثَف ذلك، حتى رآه عيانًا ورآه أهله صِنْقًا ، فقالوا : تَنصَّر ، ثم هَجموا عليه فقتلوه في عَدِيب سنة ثمان وتسعين ، والخليفة بعدُ سليانُ بن عبد الملك .

وقد افتتح في ولايته مدائن كثيرة .

ثم اجتمع أهل الأندلس ، بعد أن أقاموا سنين لايَجمعهم والر . على ابن حبيب اللَّحْمَى ، وكان رجلاً صالحًا يَؤُمَهم لصلاتهم . فلما أطال بهم المُقام بلا وال ولوه أمرهم ، وحوَّلوا السلطان إلى قُرطبة فى أول سنة تسع وتسمين .

وكان مُقتل عبد العزيز بن موسى فى عَقب ثمان وتسعين . فنزل أيوب بن حبيب البلاط بقُرطبة، الذى كان مغيث اختطَّه لنفسه: وذلك أن موسى بن تُصير حين أقفله رسولُ الوليد أقبل على طريق ليختبر الأَتدلس ، فأقبل إلى قُرطبة ، فقال لمُغيث : إن هذا البلاط ليس يصلح لك ، إنما يصلح لوالى قرطبة ، فاعتَّضْ (١) مكانه ، فاعتاض

<sup>(</sup>١) الأصل : و قاعتاض ، .

مُعيث دارًا فوق باب الجزيرة ، وهو باب القنظرة ، مُقابل الثَّلمة التي دمحل منها أصحابه حين افتتح قُرطبة ، وكانت دارًا شَريفة ذات سَق وزيتون ونجار ، يقال لها : اليَسَّانة (١) ،كانت (٢) للملك الذي أسره ، وكان له فيها بلاط مُنيف شريف ، فهي تُسَمَّى بالأَثدلس : بلاط مُغنث .

ولما بلغ سليانَ مقتلُ عبد العزيز بن موسى شَنَّ ذلك عليه ، فولى إفريقية (٣) عبد الله بن يزيد (٤) ، لقريش . الآدرى لمن منْ قُريش .

وإلى وَالِّي إِفْرِيقية كان أَمرُ الأَنْدلس وطَّنْجة ، وكُل ماوراء إِفْرِيقية .

وأمره سليانُ : فيا قعله حبيبُ بن أبي عُبيدة - وزياد بن النابغة ، من قتل عبد العزيز : بان يتشدَّد في ذلك : وأن يُقفلهما إليه ، ومَن شَركهما في قتله من وجوه الناس .

ثم مات سُليان فسرَّح صَبُ الله بن يزيد ، والى إفريقية على الأندلس، الحُرَّ بن عبد الله المتونيز ، فلم الحُرَّ بن عبد العربيز ، فلم يَستقر بالحرّ القرارُ حتى ولى عمر بن عبد العزيز ــ رحمه اللهــ الخلافة ، فعرَل عبد الله بن يزيد عن إفريقية ، وولاها إساعيل بن عبد الله ، مولى بنى مَخروم .

وذلك أن الخلفاء كانوا إذا جامهم جبايات الأمصار والآفاق يَـأتيهم

<sup>(</sup>١) ليس لها مداول في الأسبانية .

<sup>(</sup>٢) الأصل: وكان ،

<sup>(</sup>٣) الأصل ، هنا : وعبيد و .

<sup>(</sup>٤) الأصل هنا: و زيد ع .

مع كل جباية عشرة رجال من وجوه الناس وأجنادها ، فلايدخل بيت المال من الجباية دينار ولادرهم ، حتى يَحْلف الوقد بالله الذى لاإله إلا هو مافيها دينار ولادرهم إلا أُخذ بحقه ، وإنه فَضْل أعطيات أهل البلد من المقاتلة والدَّرية ، بعد أن أُخذ كل ذى حقَّ حقَّه .

فأنى وفد إفريقية بخراجها ، وذلك أنها لم تكن يومند ثغراً ، فكان ما فَضل بعد أعطيات الأجناد وفرائض الناس يُنقل إلى الخليفة ، فلما وَقَدُوا بِخراج إِفْرِيقية فى زمان سليان ، أمروا بأن يحلفوا ، فحلف الثمانية ، ونكل إسهاعيل بن عُبيد الله ، مولى بنى مخزوم ، ونكل بنُكوله السَّمحُ بن مالك الخولاني ، فأصب ذلك عمرَ بن عبد العزيز من فعلهما ، ثم ضَمَهما إلى نفسه ، فاختبر منهما صلاحاً وفضلاً .

فلما وَلِي عَمُر وَلَى إِسماعيل افريقية . وولى السَّمع بن مالك الأُتدلس ، وأمره أن يُحَمَّس أَرضها ، ويُخرج منها ما كان عَنوة ، خُسا لله من أَرضها وعقارها ، ويُعرّ القُرى في أَيدى غُتامها . بعد أن يأخذ الخسس ، وأن يكتب إليه بصفة الأُندلس وأنهارها . وكان رأيُه انتقال أهلها منها لانقطاعهم عن المسلمين ، ولَيت الله كان أبقاء حتى يفعل ، فإن مصيرهم إلى بوار ، إلاَّ أن يرحمهم الله .

وقلمها السَّمحُ سنة مائة . فوضع يداً فى السؤال عن العَنوة . ليميّزه من الصلح ، وفى إخراج البعوث . وبنى القنطرة . وذلك أنه كتب إلى عُمر يستشيره ويُعلمه أن مدينة قرطبة تهدّمت من ناحية غربها . وكان لها جيسر يُعْبر عليه بَرَها ، ووَصفه بخُموله(۱) وامتناعه من الخوض الشتاء عامة ،

فإن أَمرِق أَميرُ المؤمنين ببُنيان سور المدينة فعلتُ ، فإنَّ قَبَلَى قوة على ذلك من خراجها ، بعدعطايا الجُندونفقات الجهاد ، وإن أَحب صرفت صَخر ذلك السور فبنيتُ جسرهم .

فيقال \_ والله أعلم \_ : إن عمر \_ رحمه الله \_ أمر ببنيان القنطرة بصَخر السور : وأن يُبنى السور بالكّبن ، إذ لا يجدله صخرا .

فوضع بدأ فبني القنطرة في سنة إحدى ومائة .

ثم هلك عُمر ــ رحمه الله ــ فولّى يزيدُ بنُ عبد الملك بيشُرَ بن صفوان : أخا حَنظلة بن صفوان . إفويقية . فعَزل بِشْرٌ السَّمْح بن مالك . وولّى عنبسة بن سُحم الكَاليّ .

ثم تتابعت ولاةُ الأندلس بعد عنبسة ، فوليها يحيى بنُ مسلمة الكلي ، ثم وليها بعديحي عثمانُ بن أبي سعيد الخنمي ، تسعة (١) ، ثم وليها بعد عُثمان حُليفة بن الأحوص القيسي - ثم الهَيمُ بن عُثير الكتاني ، ثم عبد الرحمن بن عبد الله الفاقع ، وعلى بليه استشهد أهل البلاط الشهداء ، واستشهد معهم واليهم عبد الرحمن .

ووَلَّى عبدُ الملك بن قطن المُحاربي ، محاربَ فهر . من قُريش . وولايته الأولى نحو من سنة أشهر . لم تطُل .

وكان مَن وَصفنا مِن الولاة يُجاهدون العدو . ويتوسعون فى البلاد ، حتى بلغوا إفرنجة (٢) ، وحتى افتتحت عامّة الأُندلس.

وكُلِّ هؤلاء بشرُّ بن صفوان كان يولِّيهم بغير أمر الخليفة ، إذا

<sup>(</sup>١) يريد: تسعة أشهر . (٢) يريد: فرنسا .

كره أهلُ الأندلس والياً كتبوا إليه فعزله عنهم وولاهم من يرضون ، وكذلك إذا مات .

ثم ان دشام بن عبد العزيز \_ رحمه الله \_ بَعث على مصر عُبيد الله ابن المخبحاب بن الحارث ، مولى بنى سَلول ، من قيس ، وجَعل إليه أمر إفريقية والأندلس ، فأقرَّ بشر بن صفوان على إفريقية ، وولَّى عُقبَة بن الحجاج الأندلس ، وهو مولاه : الحجَّاجُ أعتق الحارث .

فلما وكى جُبِيدُ الله مِصر ، وقد شَرُف وبلغ ، وقد عليه عُقْبة مولاه ، فأجلسه معه على فراشه ، ولعُبيدالله أولاد لهم فى أنفسهم أخطار وفى الناس، فلما وَجدوه جائساً معه نخروا (١) وعاتبوا أباهم : وقالوا : عَمدت إلى أعرابي فَجلَّسته معك، وحولك وجُوه قريش والعرب. والله ليقعن ذلك فى أنفسهم بحيث تكره ، وأنت شيخ لا نلمَى (٢) عليك . لمل الموت أن يَختلسك من أن تستيضر بعداوة أحد ، وإنما نتوقع أن يبتى علينا العار ، ومع ذلك لا نلمن أن يبلغ ذلك أمير المؤمنين فيقع من قلبه إعظامك هذا وتصغيرك قُريش، فقال : يابنى ، صدقتم ، ولم ألتي بالألما ذكرتم ،

فلما أصبح بَمث إلى الناس فأجلسهم ، وبعث إلى عُقبة فأجلسه فى صدر المجلس ، وقعد هو عند رجليه ، فلما اجتمع الناس وكثروا، بَعث إلى أولاده، فلما دخلوا عجبوا، وعلموا أن الشيخ سيُطَّلع بالققة (٣) .

فقامَ عُبيد الله على رجليه ، فحمد الله وأثنى وصلَى [ على] (٤)

 <sup>(</sup>١) نخروا : صوتوا نخياشيمهم استنكارا .
 (٢) الأصل : 3 لا قامي . وبيلو أنها عرقة عما أثبتنا .

 <sup>(</sup>٣) البائقة : الداهية والشر . (٤) تكلة يقتضها السياق .

النبيّ، صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر ماكان من قول أولاده ، ثم قال: الماس ، أشهد الله وإياكم ، وكنى بالله شهيدا ، أن هذا عُتبة بن الحجاج ، وأن الججاج أعتق الحارث ، وأنّ أولادى هؤلاء كوب بهم إليل وعجبه وأن الججاج أعتق الحارث ، وأنّ أولادى هؤلاء كوب بهم ويليس وعجبه ولما الكفر، ومن حقّ هو لله ولهذا قبل ، وخفيت أن يتراسى الحال بأولادى إلى إنكار حقّ ، علمه الله ، بالتبرّى من ولائى هذا وأبيه ، وأن يلعنهم الله واللاعنون ، فإنّى سمعت عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : مَلْعُون من أذكر نعمة المنع عليه ، ملمون من أذكر نعمة المنع عليه ، وإن أبا بكر الصديق سرحه الله سام عجهول ، فكرهت لكم يابنى أن نبوء بعنه المنع المناه الله الأعنين ، فأكثر نظرى كان لنفسى ولكم ، وأما بلهنه أنهر على المؤمنين ، إنه الأمرية على عند أمير المؤمنين بحيث أكره ، كلا ، أمير المؤمنين المناه الله مناه موقع رضاه .

فشكره الناس ودعوا له ، وقام ولده ، وقد أصغرهم المتق وأقداًهم(١) ، والنفت إلى عقبة فقال له : يا سيدى ، حشك واجب ، وقد بسط لى أمير المؤمنين \_ حفظه الله \_ ما ترى ، وأنت عند رضّى ، فإن شت وليتُك إفريقية ، ووليتُ صاحبَها الأندلس إن أحب ، وان شئت وليتُك الأندلس .

فاختار عقبةُ الأَندلس ، وقال : إنى أُحب الجهاد ، وهي موضع جهاد ، فولًاه .

 <sup>(</sup>١) أقمأهم : أذهم .

فلتول الأندلس سنة عشر وماتة ، فأقام عليها سنين ، وافتتح الأرض حتى بلغ أربونة (١) وافتتح جليقية (٧) ، وألية (٩) ، وربشلونة ، ولم تبر بجليقية قرية لم تُفتتح غير الصخرة ، فإنه لاذ بها مَلك يقال له : بيلائ ، فدخلها فى ثلثانة رجل ، فلم يَزل يقاتلونه ويغاورونه حتى مات أصحابه جوعا ، وترامت طائفة منهم إلى الطاعة ، فلم يزالوا ينقصون حتى بتى فى ثلاثين رجلا ليست معهم عُشر نَسْوة (٤)، فيا يقال ، إنا كان عيشهم بالمسل ، ولاذوا بالصخرة فلم يزالوا يتقوتون بالعسل معهم جباح النّحل (٥) عندهم فى خُروق الصخرة (١) .

وأعيا المسلمين أمرُهم ، فتركوهم وقالوا : ثلاثون علِيْجاً ما عَسى أَن يكون أمرهم - واحتقروهم ، ثم بلغ أمرُهم إلى أمر عظيم ، سنذكره إذا بلغنا موضعه . إن شاء الله .

فأقام عقبةً على الأُندلس . حتى لما كانت سنة إحدى وعشرين ، ثارت البربر على فيرق الإباضية والصُّفريَّة . ورأُسوا عليهم ميسرة المحفوز المَدغرَّى. فَرَجعوا إلى عامل طنجة عُمر بن عبد الله المرادى ،

أربزنة . بنت أوله وبضم ثم السكون وضم الباء المرحدة وسكون الواو وندن وهاه . ( مصجم البلدن : : ١ : ٩١٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) جايلية . يكسرتين ولاء مشاهة وياء ساكنة وقاف مكسورة وياه مشاهة وماء . ( معجم البلدان ۲ : ۱۰۹ ) .

 <sup>(</sup>٣) الأصل : • وألجه و تصحيف و صوابها ما أثبتناه و وألية و بالمفح أم السكون و بعد هناة وفتوحة : قرية من نواحى إشبيلية وأحرى من نواحى إستجد ( معجو البلدن : ١ : ٢٥٥) .

<sup>(</sup>١) أنسرة ، بالفتح ؛ الجرعة من الشراب .

جباح : النحل حلاياه ، الواحدة : جبع .

 <sup>(</sup>١) في الأصل بعد هذا : « احتوزوا ه ..

فقاتلهم فقاتلوه ، ثم دَخلوا مدينة طنجة فقتلوا أهلها ، يقال إنهم قتلوا الصَّبيان ، واللهُ أعلم .

ثم رجعوا يريدون إفريقية ، وتَب كلُّ قوم من البربر على من يلهم ، فقتلوا وطَردوا ، فلما شُغل صاحب إفريقية ، وهو يشُر بن صفوان ، بما حدث عليه ، وثب عبدُ الملك بن قطن المُحارب، محارب فهر ، على عُمِّبة بن الحجّاج فَخَلمه ، ولا أدرى أقتله أم أخرجه ، فملكها بقية إحدى وحشرين ، واثنتين وحشرين ، وثلاث وعشرين ، وشاكم الشام .

وقد وَصفنا سبب دخوله في أحاديث تأتي بعد هذا .

#### رَجِم الحديث :

ومَضى موسى بن نُصير فقدم على سُيمان ، وقد مات الوليد سنة ستَّ وتسعين ، وهو ابن ستَّ وأربعين ، وُلِدق خلافة معاوية ، رحمه الله ، واستَخلف سليان ، فابتدره طارق ومُنيثُ يشكوان إليه موسى بأُقبح الشُّكيَّة ، وأُعلماه بما صنع بطارق فى المائدة ، وبُمغيث فى المَلِك القُرطيّ ، وأنه قد أصاب جوهراً لم تَختزن الملوكُ بعد جَوهر فارس مثلّه .

ولما جاء موسى استقبله الخليفةُ سليمانُ وأنَّبه (١) بفعله بطارق وبمفيث ، فاعتَدر ببعض المُدر ، فقال له : المائدة ، فقال : هي نه ، قال : هكذا كانت ناقصة الرَّجل ؟ قال : نعم . فَحَوَّل طارقٌ يَامَ إلى قَبَاته (٢) فَأَخْرِج الرِّجْلُ ، فَعلم سليمانُ كَلْب موسى وصَدّق

<sup>(</sup>١) الأصل : ﴿ وَابِّنه ﴾ ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) القياء : الثوب والقميص .

طارقاً فى كل ما رَفع إليه ، وأمر بموسى فَحَبسه وأغرمه غرماً عظيما ، حتى سأَّل العربَ ، فيقال : إنَّ لَخْماً جَعلت عنه فى إعطائها سبعين أَلفاً ذهباً .

وذلك أنه كان تزوّج امرأَذْ من لَخم ، ولها ابنُ شَريف ، وهو غلام ، فكَفله وربّاه وأحسن اليه ، فشكرت (له) (١) ذلك لَخْمٌ .

ريُقال : إنه كان بينه وبين لخم صِهْر ، كان على أخت حَبيب الَّلخيُّ .

وعلى ابنه اجتمع أهلُ الأندلس حين قتلوا عبد العزيز بن موسى . وهذا أكثر ما بأيدى الناس من مُؤالفته للخم .

### خروج كلثوم بن عياض القشيرى إلى أفريقية

أخرجه هشامٌ بن عبد الملك أمير المؤمنين فعسكر ، ونَدب أميرٌ المؤمنين معه الناس ، وجعل وَليَّ عهده إن هلك ، وكان شيخاً كبيراً ، ابنَ أخيه بَلْجَ بن بشر ، فإن هلك بَلْجٌ فتطبة بن سَلامة العامليّ .

وأخرج ثعلبة على جُند أهل الأردن ، وندب من أجناد الشام ، من كُل جند ، ستة آلاف ، ومن أهل قِنْسرين ثلاثة آلاف ، فأخرجه من الشام فى سبعة وعشرين ألفاً .

ثم تحرّك يجيوشه ، وقد أباح له الإباحات ، ووضع له الأطوياه (۲) فأخرج كُل شاب يُرجى صبره وجَلَده ، ثم أقبل إلى مصر فأخرج من أهلها ثلاثة آلاف ، فتمّ بعثُه ثلاثين ألفا من أهل الديوان ، سوى من تبعهم من الناس .

<sup>(</sup>١) تكملة يقتضها الساق.

<sup>(</sup>٢) كذا ، ولعله يريد : ما يطوى ويستر .

وأمر أمير المؤمنين في عهده إليه أنْ يُطيع هارون القرنق . مولى معاوية بن هشام ، وتُغيثاً ، مولى الوليد ، لمرفتهما بالبلد ، وكتب إلى عامل إفريقية : إنْ طاعتَك إلى كلثوم بن عمرو ، فأَخْرجُ معه كلَّ مَن قَيْلك من الأَجناد وأهل التطوَّع .

وأقبل كلثوم حتى نؤل إفريقية ، فخرج إليه منها ، فيا يُقال (١)، بَشَرَّ كثير من أهل إفريقية ، ومن كان معه من أهل طَنْجة من العرب : حتى تَم يعثه سبمين ألفًا ، وجعل على رَجَّالة إفريقية مُنيثًا ، وجعل على خَيِلها هارون القُرنَى .

وباغ البربر وميسرةَ إقبائمُ ، فجمعوا ، وقد وصفنا ما ألبُّهم وحَضَّهم على الخروج .

وقد يقول مَن يطعن على الأثمة : إنهم إنما خرجوا ضيقًا من سِيو عُمَّالهم ، وإن الخليفة وولدَّه كانوا يكتبون إلى عُمَّال طنجة في جُلود الخرفان العمليَّة ، فتُنْبَع مائة شاة ، فربما لم يُوجد فيها جلِّدُ واحد .

وهو قرل أهل البُغض للأَّمَة ، فإن كانوا صَدَفوا فما بانُّ التَّحكمِ فشا فيهم . ورَفْع المصاحف ، وحَلْق الرؤوس ، اقتداء بالأَزارقة وأهل النَّهروان أَصحاب الراسيّ عبد الله بن وهب . وزَيد بن حصن .

فأقبل ميسرةُ ، قدجَمع جُمرعًا ليس يُحْقَى عددُها : حَى لَق كنثومَ ابن عِياض . عوضم يقال له : بَقْدُورة (٢) .

فلما رأى كلثوم ماانْحاس عليه (٣) ، خَنْدُقَ . ثم أَنَّى هارونَ (١) الأصل : ﴿ نَمَا يَعَالِمُ ﴾ .

(١) كدا. ريدًا فيه : تقلموه ، وتبلوره .

V. Slane Histoir des berbéres, tomo : ا )
 ۱۱ اخاص عالمه و ازو : ما أحاط به وعشيه .

ومغيثٌ ، فقالا له : خندق أَجِا الأَمير وتلوَّم بالكَراديس(١)، وأعطنا الخيل نخالفهم إلى قُراهم ودُورهم(٢)، فَهَمّ بذلك، حتى جاء ابنُ أخيه، وولى عهده بَلْجُ ، وكان لايَعصيه ، فقال : لاتَفعل ، ولاترُعْك كثرةُ هؤلاء ، فإن أكثرهم عُرْيَانُ أعزل لاسلاح لهم .

فناشبهم القتال ، وعلى خيله بَلْجٌ ، وعلى خيل إفريقية هارون القرق ، وعلى رجّالة أهل القرق ، ونزل كلثوم في رجّالة أهل الشام ، فاقتتلوا قتالاً شديدًا ، وجعل بَلْجٌ يشدّد عليهم بخيله ، فيستقبلونه بالجلود اليابسة فيها الحجارة ، فتنفر خيلُ أهل الشام ، وعَمدوا إلى الرّمك (٣) الصّعبة فعلقوا في أذنابا القرب والأنطاع اليابسة ، ثم وجهوها نحو عسكر كُلثوم ، فنفرت الخيل ، ونادى الناس ، فنزل أكثرهم ، وكان ذلك حاجة البربر لكثرتهم ، وأنهم لم تكن لهم خيل المسلمين .

فلما نزلوا بنى بلْعٌ فى طائفة من خيله اثنى عشر أَلفًا ، ويقال : سبعة آلاف . وهو أصح العدين .

فلما نزل الناس ، وقد اقتحمت الرَّوم التي وصفنا ، فانتقضت الصفوف ، وزحفت البربر ، وبَلَّجٌ يشد عليهم ، ولاتكاد تقدر عليهم خيله ليما كانت تُنقُر به ، وأقبلوا راجعين حتى خالطوا صُنوف أهل الشام ، وحتى لم تجد الخيل موضعًا تشدُ فيه .

<sup>(</sup>١) تلوم : تلبث وانتظر . والكراديس : الجهاعات العظيمة من الحيل .

<sup>(</sup>٢) الأصل : و ودرارجم ٤.

<sup>(</sup>٣) الرمك : جمع رمكة ، وهي الفرس ، والبر ذونة تتخذ للنسل .

فلما رأى بَلْجُ شدة قُحومهم (١)شد شدة اشتمال (الغفب) (٢) حَي شَقَ جمعهم كلّه ، فذهب يَكُر من فاستقبلوه بالقتال . فصارت طائفة تُقاتل كشومًا وطائفة تقاتل بَلْجًا . فحالوا بينه وبين الرُّجوع إلى عسكره . وصار فى دُبُر عسكر البربر يقاتله طوائف منهم قد كاثروه وزادوا . ومضى عُظمُ الناس مع ميسرة حتى لهمقوا بكلثوم . فقتُل حبيبُ بن أبى عُبيدة القرشى ، وقُتل مُغيث ، وقُتل هارون ، وانزمت خيل أهل إفريقية ورجالها ، وثبت كلثوم ، فمر رجل من أهل الشام ، فلقد أخيرنى من الأتهم : أنه ضرب على رأسه بسيف ، فوقعت فروة رأسه مينيه ، فردها ، ثم نادى فى أصحابه ، فنبُّوا عنه فبًا ضمينًا . وهو يقول (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواله) (٣) ، يتلو الآية . ثم تلا (وماكان لينفس أن تموت إلا بإذن الله كتابًا مؤجلا) (٤) .

فهو يقرأ هذه الآية حتى شئت البربر شبّةً أخرى ، فصرع وقتل أصحابه ، ولم تؤخط الراية بعد ، وانقصفوا انقصافة (٥) قبيحة لارّجعة لها ، وركب منهم من ركب منهزماً إلى إفريقية ، وأتبعوهم يقتلونهم ويأسرونهم ، فتُلُث أهل الجيش مَقتول ، وتُلُث منهزم ، وثلث مناهزم ، وتلجّ يقاتل أهل مُسكرهم ، قد أوقفهم وأوقفوه ، وقد أذرع فيهم القتل ، ولكنهم من كثرتهم ، لأيحتمي من قد قتل

 <sup>(</sup>١) الأصل: وإقحامهم ، وهوغير مسموع في هذا المعنى. والقحوم:
 مصدر: قحم ، إذا رمي بنفسه في عظيمة .

<sup>(</sup>٢) تكملة يقتضيها السياق . (٣) التوبة : ١١٢ .

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ١٤٥ .

<sup>(</sup>٥) الأصل: القصافاء ، والانقصاف: ترك الشيء عجزا ،

منهم، فهم(١)فى ذلك ، حتى إذا فرغوا بكلئوم وأصحابه رَجعوا إليه، فلما رأى مالاطاقة له به انهزم ماضيًا فى بلادهم ، وأتبعوه حتى اضطروه إلى البحر الأخضر ، ولاذ بمدينة سُبِّنة .

وقبل ذلك قد رام دُخول طَنْجة فلم يُمكنه دخولها ، وَجدها قد ضُبطت ، فمضى حتى أنى سَبّتة فلخلها ، وهى مدينة حَصينة ذات عُمران وخيركثير فيما حولها ، فجمع المعاش وضَمّه إليها ، فلم يجد منه مافيه إلا شيئًا من بلاغ .

ثم أرجعوا إليه جيشًا ، فخرج إليهم فهزمهم وقتلهم قتلا ذريعًا ، ثم بعثوا إليه جيشًا ، فغمل مثل ذلك ، حتى بعثوا إليه جيشًا ، فغمل مثل ذلك ، حتى بعثوا إليه خمسة جيوش أو ستة ، فلما رأوا أنه لايبتى له جيش سموه (٧) الأرض وأقفروا حولة مسيرة يومين ، فجعل يخرج وأصحابه فيُغيرون، حتى نفد المُفار(٧) وانقطع عنهم المعاش ، فجاعوا حتى أكلوا دوابَّهم ، ومكثوا في المدينة حتى دخلوا الأندلس .

وسيأتى ذكر ذلك في موضعه ، إن شاء الله.

فلما انهزم أهل الشام ، وأنت هزيمتهم (٣) وقليل من فَلَهم الشام ، عظم ذلك على هشام وأهل الشام ، ونكم على إخراج أهل الشام ، وان لم يُخرج معهم أهل العراق ، أو غيرهم ، لئلا يؤتى جيشه من قلَّة ، وإنما أتوا من طريق القيلة ، ثم حلف لثن بتى ليُخرجن إليهم مائة ألف كلهم يأتخل المطاء ، ثم لَيُخرجن ، حتى إذا لم يبق غير المطاء ، ثم لَيُخرجن ، حتى إذا لم يبق غير

US (Y)

<sup>(</sup>١) الأصل : «فهوى» .

<sup>(</sup>٣) يريد : من أنهزم منهم .

نفسه وغير بنيه وبينهم أقْرع بينه وبينهم ، ثم أخرج نفسه إن وقعت عليه القرعة .

فأُخرج إليهم حنظلة بن صفوان الكلبي ، أخا بشر بن صفوان ، صاحب إفريقية ، فى ثلاثين ألفًا ، وأمره ألا يبرح من إفريقية حتى يأتيه رأيه ، وخاف البربر أن يَغلبوا على إفريقية ، فعجَّله إليها ليضبطها حتى يُمده بالرجال والأموال ، ففعل حَنْظلة .

ثم أخرج إليه جيشًا فيه عشرون ألفًا ، وكانت وقعة كُلثوم وقَتْله وقَتْل من قُتل معه ، وكان بمن قُتل معه حبيب بن أبي عبيدة ، سنة النتين وعشرين ومالة .

وأقبل حنظلة فى صنة ثلاث وعشرين ومائة ، فنزل إفريقية ، ثم توافت إليه أمداده ، وجَمع له ميسرة فى سنة أربع وعشرين ومائة ، فالتي حنظلة والبربر، وكان البربر قد جاسوا (١) عليه بعسكرين عظيمين لايوصف عددهما ، وكان هشام مريضًا ، وكان مرضه الذى مات فيه ، فحدًّثت ، والله أعلم، أنه جعل يقول : ياحنظلة ، ابدأ بإحدى الطائفتين قبل الأُخرى ، فظنوه مَهجُر(٢) .

فالتتى حنظلة والبرير ، فقُضى أن بدأ بالعسكر الواحد ، ونزل عوضع يقال له: القرن ، فقتله(٣) ، ثم مضى إلى العسكر الآخر ، وكان نزوله بموضع الأصنام ، فقتلهما (٣) ، فى عقب سنة أربع وعشرين ومائة ، فكتب إلى هشام بالفتوح، واستشاره فى الإقدام على بلد البربر،

 <sup>(</sup>١) الأصل: وجاشوا، بالشين المعجمة؛ تصحيف. وجاسوا عليه: نزلوا.
 (٢) مبجر: مهلى.
 (٣) كلا.

فَأَنَى كَتَابُه هشامًا وهو يجود بنفسه ، فمات هشام ــ رحمه الله ــ فى شعبان سنة خمس وعشرين ومائة .

ثم رجع الحديث إلى دخول بلج الأندلس.

: ال

وأقامَ بَلَجٌ بعد قتل حمه كالنوم قريبًا من سنة ، حتى أكلوا دوامهم وأكلوا الجلود وأشرفوا على الهلاك ، وولى الأندلس ابنُ قطن ، وأناروا(١) مرارًا ، حتى أنتهم قشور الجزيرة (١) من الأندلس .

وكتبوا إلى عبد الملك بن قطن يستغيثونه ، ويُتُون إليه بطاءة أمير المؤمنين والعربية، فتغافل جم، وسَرَّه هلاكهم، وخافهم على سلطانه.

فلما رأت عرب الأتدلس استغاثتهم وهلكتهم ، أمدّهم رجل من لخم، يقال له : عبد الرحمن بن زياد الأحرم بقارَبين ، قد شحنهما بالشمير والإدام ، فأتّاهم ذلك، فنالوا منه، ولم يبلغ منهم مبلغًا ، خى أشرفوا على الهلاك ، وحتى حَملت الأرض، فأكلوا البقل والعشب .

فقُفيى أن بربر الأندلس ، لما بلغهم ظهور بربر الدُموة على عربها وأهل الطاعة ، وثبوا في أقطار الأندلس ، فأخرجوا عرب جليقية وقتاوهم ، وأخرجوا عرب أسترقة، والمدائن التي خلف الدُّوب ، فلم بَرُع ابن قطن إلا فلُّهم قد قدم عليه ، وانضم عرب الأطواف كلها إلى وسط الأندلس ، إلا ماكان من عرب سَرقُسطة وتُغرم ، فإنهم كانوا أكثر من البربر ، فلم يَعج عليهم البربر ، فأخرج عليهم عبد الملك جيوشًا، فهزموها وقتلوا العرب في الآفاق ، فلما رأى ذلك وخاف أن جيوشًا، فهزموها وقتلوا العرب في الآفاق ، فلما رأى ذلك وخاف أن

<sup>(</sup>١) كذا .

الاستمداد بأهل الشام ، فبعث إليهم السَّفن فأدخطهم أرسالاً ، وبعث إليهم بالأطعمة والأدم ، واشترط عليهم أن يُعطوه من كل جند من قوادهم عَشرة رُهن ، يضعهم في الجزيرة في البحر ، فإذا فرغوا له في الحرب جَهِّزهم وحملهم إلى إفريقية .

فرضوا بذلك وأعطوه عهدًا ، أو اتخلوا عليه عهدًا ، أن يَحملهم إلى إفريقية جُملة لايُقرِّقهم ولايعرضهم للبرير (١) ، ومعهم فى جملتهم عبد الرحمن بن حَبيب بن أبى عُبيدة الفهرى ، وقد قُتل أبوه حبيب بنقُدورة (٢) ، فأدخلهم فى سنة ثلاث وعشرين وأخذ رُعنهم ، وأقرَّها بجزيرة أم حكم فى البحر ، وهم قد هَلكوا وعُرُوا ، فلم يكونوا يستنوون إلا بالدُّوع ، حتى نزلوا الجزيرة بالأندلس ، فوجدوا بها جلودًا ملبوغة كثيرة ، فقطعوا منها المدارع ، ثم أقبلوا إلى قُرطبة ، فكسا ابنُ قطن خيارهم ، أعطاهم كلهم عطاء ، فلم يكن فيه ما يُغنيهم .

واستقبلهم عرب بلد الأُتللس ، وهم ملوك ، وكسا كل رجل من خيارهم خيار عشيرته ، وأقفل عليهم الناس حتى لبسوا وشبعوا .

وكانت قد رأست البربر بالأندلس على أنفسهم ابن هدين (٣) ، وحشدوا من جليقية ، واستُرقة (٤) ، ومارده، وطلبيرة، فأقبلوا فى شئ لايُحصيه عدد ، حتى أجازوا نهرًا ، يقال له : تاجة ، يريدون عبد الملك ابن قطن، وأخرج إليهم عبد الملك ابنيه، قطنًا، وأمية ، في عرب الشام، أصحاب بلُج ، وعرب البله .

 <sup>(</sup>١) الأصل : والدربر ٤. (٢) فيا مر (ص: ٣٧) : و بقدورة ٤ .
 (٣) كال .
 (٤) الأصل هنا : و واستورقه ٤ .

فلما بلغ البربر إقبال الجيوش إليهم حَلقوا ورُوسهم، اقتداء عسرة، ولكيلا يَحْقى أُمرهم ، وليضربوا ولايختاطوا ، ثم أقبلوا إلى مدينة طليطلة ، وصمدابن قطن عن معه ، وأمية بمن معه ، صَدَّعَم ، فالتقوا في أرض طليطلة على وادى سليط ، فاقتناوا قتالا شديدًا ، وأقبل أهل الشما عليهم حَنقِين ، فقاتلوا قتال مُستبسلين ، فمنحهم الله أكتاف البربر ، وقتلوهم قتلا فريمًا أفنوهم به ، فلم ينج منهم إلاالشريد فركب أهل الشام وليسوا السلاح ، ثم فرَّقوا الجيوش في أرض الأندلس ، فقتلوا البربر حتى أطفئوا جمرتهم ، فلما فرغوا كرّوا قافلين إلى قُرطبة ، فقال فم عبد الملك : اخرجوا ، قالوا : نم ، أخرجنا إلى فريقيت ، فقال : ليست لنا صناعة تركبونها معًا ، وقد صارت لكم يُحيول ورقيق وكُسًا ، ولكن اخرجوا أرسالاً إلى إفريقية ، قالوا : خُيول ورقيق وكُسًا ، ولكن اخرجوا أرسالاً إلى إفريقية ، قالوا : نُمَرضنا لبربر طُنجة ، اقلوا بنا في أجترجوا إلى سَبْتة ، قالوا له : تُمَرّضنا لبربر طُنجة ، اقلف بنا في أجة البحر أهونُ علينا .

فلما رأوا مايريد بهم وثبوا عليه فأخرجوه من القصر وأدخلوا بَلْجَا صاحبهم وبايعوا له ، ونزل ابن قطن دارًا ، وهي التي يقال لها : دار أي أيوب ، وهرب ابناه ، فلحق أحدهما بماردة، ولحق الآخر بسرقُسطة . فأقاموا أيامًا يُجيلون رأهم ، واختلط أمر الناس بالأندلس ، وأمسك والى الجزيرة عن إمداد الرُّهن الذين في جزيرة أم حكم بما يُعيشهم من الطعام والماء ، والجزيرة التي هم فيها لاماء لها ، وهي جزيرة أم حكيم ، فمات من الرُّهن الذين في جزيرة أم حكم رجل من أشراف أهل الشام . فلما بعث بَلْجٌ في إخراجهم وأقبلوا إليه، شكّوًا ماركبهم به ابن قطن ، وقتله صاحبهم بالعطش ، وقالوا : أقيننا منه ، فقال لهم بَلْخ : ويحكم ! لاتفعلوا ، فإنه رجل من قريش ، وكان موت صاحبكم على شبه الخطأ ، ولكن أمهلوا حتى نرى ماتَصير إليه الأُمور .

فثارت اليمن بكلمة واحلة فتسفوا بَبلْج (١)، وقالوا: أحميت بمُضر؟ فلما خاف فسادهم وتفرق كلمتهم ، أمر به فأُخرج ، وهو شيخ كأنه فَرخ نعامة ، وهو ابن تسعين سنة أو أكثر ، حضر الحرَّة(٢) مع أهل الملينة ، ومنها فَرَّ(٣) إلى إفريقية ، فأخرجوه وهم ينادونه : يافال ، فَرَرْتَ من سيوفنا يوم الحرَّة ثم عرضتنا لأكل (٤) الكلاب والجلود طلبًا بشأر الحرَّة ، ثم بيْتَ جند أمير المؤمنين .

فأخرجوه إلى رأس القنطرة فقتلوه وصلبوه عن يسار الطريق ، وصلبوا عن مينه خنزيرًا ، وصلبوا عن يساره كلبًا .

فأَقام يومًا، ثم إن موالى له من البربر من أَهل المَدُور (٥)، طَرقوه فسرقوا خشبته ، فكان المكان يقال له : مَصْلَب عبد الملك بن قَطن .

حتى ولى يوسف بعد ذلك فبنى فيه أمية بن عبد الملك مسجدًا ، فانقطع الاسم وقالوا : مُسجد أمية ، وهُدم ذلك المسجد بعد ذلك يوم هاج أهلُ قرطبة على الحكم بن هشام ، وصار موضعه براحًا ، فانقطع عنه الاسان : اسم المصلب ، واسم المسجد ، إلا من عرف ذلك .

<sup>(</sup>١) الأصل: وبلجن ار

 <sup>(</sup>٣) الحرة : حرة راقم ؛ إحدى حرق المدينة ، وهى الشرقية ، وجا
 كانت الموقعة المشهورة فى أيام يزيدين معاوية ، وكانت بينه وبين أهل المدينة (معجم البلمان : ٢ : ٣٥٧ – ٣٥٣) .

 <sup>(</sup>٣) الأصل : و فل » ، ويبدو أنها محرفة عما أثبتنا .

<sup>(</sup>٤) الأصل : وأكل ،،

 <sup>(</sup>٥) المدور ، بفتح فضم ، كذا ضبظ وضبط قلم فى معجم البلدان :
 حصن مشهور بالأندلس ، (معجم البلدان : ٤ : ٤٥٠) .

فلما بلغ ابنيه ماكان ، حَتَلما من أقصى أَرْبُونَة (١) ، وراجعا أهل البلد والبربر وسيوفهم تقطر من دعاء البربر ، فرضيت البربر أن تَنال ثُلُوها من أهل الشام ، فإذا فرغوا كان لم في أهل البلد رأى .

فأقبل ابن قطن وأمية ومعهما عبد الرحمن بن حبيب، وكان في أصحاب بلج ، فاما صُنع بعبد الملك ماصنع انحازعنه وخرج عن دعوة أهل الشام . وأقبل معهم عبد الملك ماصنع انحازعنه وخرج عن دعوة أهل الشام . وأقبل معهم عبد الرحمن بن علقمة اللّخمي ، صاحب أربُونة ، فأقبلوا في مائة ألف أو يزيدون ، راجعين إلى بلع وأصحابه بقُرطبة ، إفريقية ، فلم يقووا على الرَّجوع إلى الشام حتى صاروا في التى عشر ألفا ، ومن سوى عبيد كثير ، اتخذهم من أهل البلد والبربر ، حتى بلغوا من قُرطبة على بريكين إلى موضع ، يقال له : أقوه برطورة ، فحرج إليهم بكتج في أصحابه فقاتلهم ، فلم يقوموا له ولم يصبروا إلا صبراً يسيراً ، في أصحابه فقاتلهم ، فلم يقوموا له ولم يصبروا إلا صبراً يسيراً ، إلا أن عبد الرحمن بن علقمة اللّخمي ، وكان يُعد فارس أهل الأندلس، قد قالوا : صاحب الفرس الأبيض ، فشد بخيل الثّغر ، فانغرج ألم الشام عن بلج والراية بيده ، فضربه بالسيف على رأسه ضربتين ، ثم إن الدُّحقين ابن الدَّجن الفقيل شدَّ على ابن علقمة فضربه ضربات ثم السيف ، وجَعله بعد من باله (٣) .

 <sup>(</sup>۱) أربونة ، يفتح أوله ويضم أم السكون وضم الباء المرحلة وسكون الواو وهاء : «ن أرض الآندلس ، وهي ما تسبى الآن : لشبونه ، عاصمة البرتفال ( معجم البلدان : ۱ : ۱۹۰ ، صفة جزيرة الآندلس : ۱۱ ، نفح العليب : ( ۱۲۷ )

 <sup>(</sup>٢) الأصل: وفلال. و و و القل، و هم القوم المنهز مون ، يقال الواحدو الجمع.
 (٣) كذا : و البال : و الجاطر .

فكان عبدُ الرحمن لايتف بموضع إلا قاتله حُصين بخيل قِنُسرين. فقطع عاديته وشغله بنفسه . وشد عليه شدات يُلحقه بكل شدة بالصغوف ، ويَضربه في عامّتها ، إلا أنه فارس نجدة . معه جودة الاتقاه . وعليه سلاح كريم ، لايكويك (١) فيه سيف حصين (٢) . حتى المزموا هزيمة قبيحة ، وأتبعوهم يقتلونهم ويأسرونهم .

ثم رجعوا (٣) ، فمات بَلْجٌ إلى أيام يسيرة ، يقال : من ضربتي ابن علقمة ، ويقال : بل أَجَلُ حَضَره ، والله أَعلم .

وولَى أَهلُ الأَندلس ثعلبة بن سلامة العامل ، فنجمع له أَهلُ البلد، العربُ والبربرُ ، جمعًا بماردة ، فخرج إليهم ، فنجاسوا (٤) عليه بمالاطاقة له به ، وقاتلهم قتالا شديدًا ، فلم يُغْنِ مغنى ، فلما رأى ذلك اعتصم عدينة ماردة ، وبعث إلى خليفته بقُرطبة أن يتحمَّل إليه ببقية أصحابه ليناجزة أهل البلد ، فبينا هو (٥) محصور ، قلد نَزل أهل البلد من البربر والعرب ، وجُلهم البربر ، على ماردة ، إذ حَضرهم عيدُ فطر أو أضحى ، فأبصر ثعلبة غرَّم وانتشارهم ، وكثرُوا فانتشزوا ، فلما كان صبيحة العِيد خرج عليهم فَهزمهم وقتلهم قتلاً ذريمًا ، ثم سبّى ذرارمم .

<sup>(</sup>١) لا محيك فيه : لا يثبت ولا يرسخ .

<sup>(</sup>۲) أملها : «متن » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: دراجعوا،

 <sup>(</sup>٤) جاسوا ، أى وطئوا . وفي الأصل : و جاشوا ، بالشين المعجمة ،
 ولا معنى لها هنا.

<sup>(</sup>٥) الأصل: و فيناه و.

ولم يكن بَلْجٌ قَبْله تعرَّض للنَّرية بالسَّباء ، فأَقبل من السبي بعشرة آلاف أو يزيدون، حتى نزل المُصَارة (١) بقُرطبة، وقد بلغ صاحب إفريقية مافيه أهل الأندلس ، ووفد إليه من صالحي أهلها ، وكُتب إليه أن أغيُّنا بوال يجمعنا ويَأخذ بَيْمتنا له ولأمير المؤمنين ، حتى يصير الشامُ والبلدان على دَعْوة واحدة ، وقد أَفنانا القتل وخفِننا العدوَّ على ذراوينا .

فبينا ثعلبة نازل بالمُصَارة يبيع ذَراري أَهل البلد، وسعهم (٢) في رحالم .

ولقد بلغنا أنه باع أشياخهم فيمن يَنْقُص بِم ، لقد قيل : إنه صاح على ابن الدسن ، رجل كان بالأندلس من أهل المدينة ، وهلى الحارث بن أسد من جُهينة من أهل المدينة ، فقال : مَن يَخْسر على هلين الشيخين ؟ فقال قائل : أحدهما عندى بعشرة دنانير ، فقال الصائح : من ينقص ، حتى باع أحدهما بكلي والآخر بيَشُوه (٣) .

فبيناهو(٤) على هذا إذ جاءهم أبو الخطّار الحُسام بن ضورار الكّابيّ، والله الله من يزيد ، وهم واليّا من قبل حُنظلة بن صَفوان ، والخليفة بعدُ الوليدُ بن يزيد ، وهم نزول بالمُصَارة ، فسَمعوا وأطاعوا ، وكان رجلاً من عيار أهل الشام من أهل حشق ، فرَضى به الشاميون والبلديون ، فأطلق الأمرى والسّّبي ،

<sup>(</sup>١) الأصل ، هنا : ﴿ المسارة ﴾ . وانظر النفح (٣٠ : ٣٧) .

<sup>(</sup>٢) لعلها : ﴿ وَضَعَهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) العتود : من أولاد المعزى : وهو ما أتى عليه حول .

<sup>(</sup>٤) الأصل: (فييناه).

قُسُمًى ذلك المسكر : صكر العاقية ، وصارت الكلمة جامعة ، وأَهْلت ثعلبة بن سَلامة ، وعَيْان بن أَبي نيسْمة ، وعشرة من قواد الشام ، وأَمَّن ابنى عبد الملك بن قعلن ، فاستقامت حال الناس بالأُتدلس ، وأَنزل أَهْل الشام في الكُور .

. . .

## ذكر دخول عبد الرحمن بن معاوية الأندلس والسبب الموجب للملك ، وما آلت إليه أحواله ، نخصراً إن شاء الله تعالى .

لمَّا كان من أَمر مروان بن محمد .. رحمه الله ـ ماكان ، وانصرم أَمر بنى أُمية بالمَشرق ، وتغلَّب على ملكهم بنو العبَّاس ، وقُتل مروان في سنة اثنتين وثلاثين ، فسِير برأَسه إلى السَّفاح (١) ، ثم سِير به إلى ألى المباس ببغداد ، وهو مُحسكر بها .

وتتبع السفَّاح بنى أُمية حيث كانوا يقتل وعثَّل ، أَخد أَبان بن معاوية فقطع يده ورجْله، ثم طيف به في كُور الشام يُنادَى على رأْسه: هذا أَبَانُ بن معاوية فارسُ بنى أُمَية ، حتى مات .

وقَتلوا النَّساء والصَّبيان ، ذَبحوا عَبْلة بنت هشام بن عبد الملك ذَبْحًا ، وذلك أنهم سأَلوها عن كُنوزٍ وجَوهر ، فلم تَرُدَّ عليهم كلمة ، فلبحوها .

وهَرب عنهم وجوُّهُ من بني أُمية لهم أمهاء وأقدار ، وتَغيَّبوا عند

 <sup>(</sup>١) ظاهر أنه يريد: صالح بن على ، عم السفاح ، وسيأتى ذكره بعد قليل .

العرب وأَفْناء الناس (١) ، فلم يجدوهم ، وكان فيمن تفيَّب عبدالواحد ابنُ سلمان ، والغَمْر بن يزيد ، وغيرهما .

فلم يَرَوْا أنهم صنعوا شيئًا ، وتوثّقوا من سُليان بن هشام خوفًا أن يُبصر مكيدتهم فيهرُب ، فأظهروا النّه على ماكان ، يزعمهم ، فأمّنوا من بَنى ، ورُفع السيف ، وكتب (٢) إليهم : أن أمير المؤمنين قد نَدم على ماكان فى بنى أمية وأحبّ البّقاء ، وقد أمرفى بتأمينهم فقد أمّنتهم ، فلا أعلمنَّ أحدًا يعرض لهم بمكروه .

ونادى مناديه بذلك فى كُور الشام ، وفى حسكره وهو بكشكر ، فلما شاع ذلك بُعثوا رُسلاً ، فاستأمن منهم بضعاً وسبعين رجلاً ليس منهم من غيرهم إلا صهر لهم من كلب ، ورجل من مواليهم ، وكان فيهم: عبد الواحد ، والقَمر ، والأصبغ بن محمد بن سعيد ، وجماعة ممن لأسميهم ، فجعلوا كلما جاهم رجل منهم قَرَّبوه وأنزلوه وأعطوه عهودًا مستأنفة ألا يرواً مكرومًا ، حتى يلحقوا بأمير المؤمنين ، وإن أمير المؤمنين قد أمَّنهم وأراد الإيقاء عليهم .

فأُخبرنى من ألق به من المشايخ أن الأمانات بُسطت لهم حَى تداعى(٣) كلُّ مَن هرب ، وكان يحيى بن معاوية بن هشام ساكنًا في

<sup>(</sup>١) أفناء الناس : أخلاطهم .

<sup>(</sup>۲) كلما ، ولعل فى الكلام سقطا ، وظاهر أنه يريد صالح بن على بن عبد الله بن عباس ، هم السفاح والمنصور ، وسيأتى ذكره بعد قليل . أو عبد الله بن على ، وهو الآخر عم السفاح والمنصور ، وكانت له ولاية الشام أيام السفاح .

<sup>(</sup>٣) تداعى : أقبل.

الموضم الذى عسكر فيه صالح بن على ، على سبعة أميال ، قثبت في منزله ولم يضطرب مع من اضطرب في العسكر منها ، وقال : إذا حَضر فَصْلُ أَمرهم غشيتهم ، لقُربه منهم ، فأقام الناس ينتظرون مايكون ، فعال ذلك ، حتى أقبل الملنق والعراق والمصرى من بنى أمية ، فبعث يحيي ابن معاوية رسولاً ينظر مايكون ، فوافق القوم يُقتلون : فرجع مسرعًا ، فسقط في يديه فلم يَتقى له هرب ، حتى قَربت الخيل في تلك القُرى القريبة فمُثنى فقتل ، وكان معه الأمير عبد الرحمن بن معاوية في القرية ، وكان يومه ذلك غائبًا في الصيد ، فوقع الخبر عليه في جوف القرية ، وأوصى أن يُتبَع بولله أبي أيوب ، وأختيه : أم الأصبغ ، وأمة الرحمن .

قال : فلما اجتمع بنو أمية عند السفّاح (١) قَعد لهم وأدخلهم على نفسه في سُرادق له ليرسلهم بزعمه إلى أمير المؤمنين ، فلما توافوا ميّز منهم عبد الواحد بن سليان فأجلسه قريبًا منه ، مكافأة باليد التي كانت عندهم ، فجمَل يذكرها له ويرجّبه حسن رأيه فيه ، والأحراس وقوف عليهم عَمد الحديد ، فأشار إليهم ، وقال : دَهلرهُوا رؤوسهم ، فوُضعت عليهم فشلخوا ، ثم قال لعبد الواحد : لاخير لك في البقاء بعد قومك وسُلطانك ، وقد أبرزناك أن تُقتل بالسيف ، وأمر به فقتُل صَبرًا (٧) .

 <sup>(</sup>١) كذا وظاهر أنه يريد صالح بن على ، عم السفاح ، (وانظر الحاشية :
 ٢ ص ٤٩) .

<sup>(</sup>۲) صبرا ، أي يجبس ويرمي حتى يموت .

قال : وفعل ذلك بالغمر بن يزيد ، وبعث برؤوسهم إلى أبي العبَّاس ، فلما جاءته أمر بضرب (١) عُنق سلمان بن هشام .

قال : وكان بقايا بنى أُمية لما سمعوا الأَمَان تراجعوا إلى منازلم فى أَقاصى الكُور ــ تَمَّت بهم عدة قتل نهر أَبي فُطْرس(٢) ، وهم ثلاثة وسبعون ، وإياهم عنى حفصُ بن النعمان :

أين أصحابُ العطايا منهمُ والبهاليلُ بنو الصَّيد النُّجُبُ مَن يُرد يسأَل عنهم فهمُ حيث ... (٣) مزفوق الخُشب

ثم اشتد الطلب على بنى أمية فهربوا فى الآفاق ، وكانوا يسمعون فى الرَّواية (٤) أن مُستراحهم بالمغرب ، فنزع أكثرُهم إلى إفريقية ، فنزع إليها السُّقيانى الثاثر ، وابنا الوليد بن يزيد : العاصى ، وموسى ، وحبيب بن عبد الملك بن عمرو بن الوليد : وقبل ذلك نزع (٥) إليها جُرى بن عبد العزيز بن مروان ، وعبد الملك بن عمر بن مروان ، إذ (٣) قتل الخليفة مروان .

فتزاق (إلى) (٧) إفريقية بشر كثير ، وكان واليها عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) لعلها : بصلب .

 <sup>(</sup>۲) نهر أبى فطرس : موضع على اثنى عشر ميلا من الرملة ، وكانت به وقعة عبد الله بن على مع بنى أمية سنة ۱۳۲ هـ

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) الأصل : الروية .

<sup>(</sup>٥) الأصل: ﴿ مَا نَزَعِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) أي : حن .

الساق عَتْضِيا الساق .

ابن حبيب بن أبى عُبيدة الفهرى ، (١) فلم يكره نزوعهم إليه ، ولجاً إليها عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ــ رحمه الله ــ وكان بدء حييته باختصار أنه لما أمن أهل أبى فُطرُس ، وكان غلامًا حنثًا ، ها ج أمرُ المُسوّدة ، وهو ابنُ سبع (٢) عشرة سنة رجع إلى منزل له بنكيرحنًا من كورة قينسرين ، فأقام به وجمع بعض إخوانه وعياله ، وكان قد وُلد له : سليان ، المكنّى بنّا بي أيوب ، وكان مولده سنة ثلاثين في سلطان مروان .

فأخبرنى من سمع عَبد الرحمن بن معاوية يحدَّث طائفة عن بله (٣) حليث هربه ، قال : لما أُمنًا وشاع ذلك ركبت متنزَّها فوُقع بهم وأنا غالب ، فرجعت إلى منزلى فنظرت فيا يُعلَّع أهلى ويُصلحنى ، وخرجت حتى صورتُ فى قَرية على الفُرات ذات شَجر وغياض ، وأنا والله ما أريد إلا المَمرب ، وكتت قد بلغتنى رواية ، كان والدى ـ رحمه الله ـ قد هلك فى زمن جَدّى ـ رحمه الله ـ وكنت صبيا إذ هلك ، فأقبل بى وبإخوتى إلى الرَّصافة إلى جدّى ، وصلمة بن عبد الملك ـ رحمه الله على دوابنا إذ (٤) سأل مسلمة عنا ، لم يُمت بعد ، فنحن وقوف ببابه على دوابنا إذ (٤) سأل مسلمة عنا ، فقيل : أبتامُ معاوية ، فاغرورقت عيناه باللَّم ، ثم دعا بنا الاثنين ، فأقبل يدعو بنا حتى قلمتُ إليه ، فأخلى وقبانى ، ثم قال للقيم : هاتو لي قائزلى عن دابتى وجعلى عن أمامه ، وجعل يقبانى وببكى

<sup>(</sup>١) الأصل : ديلو ، .

<sup>(</sup>٢) الأصل: وسبعة ٤٠

<sup>(</sup>٣) الأصل: ١ من بدو ١٠

 <sup>(</sup>٤) الأصل: وإذا ع ،

بكاء شديدًا ، فلم يَدْعُ بعلى من كان أصغر من إخوتى وشفل بي فلم يُفارقنى ، فأنا أمامه على سرجه حتى خرج جلى ، فلما رآء قال : ماهذا يا أبا سَميد ؟ فقال : بُنى لأبي المُغيرة ، رحمه الله ، ثم دنا من جدَّى فقال له : تدانى الأمر ، هو هذا ، قال : أهو ؟ قال : أَى والله ، قد عرفتُ العلامات والأَمارات بوَجهه وعُنقه .

قال : ثم دُعى القَيِّم فَلُفِيتُ إليه ، وأنا ابن عَشر سنين يومثذ أو نَحوها ، فكان جلَّى ، رحمه الله ، يُؤثرنى ويتعاهدنى بالصَّلة والبَّمْثة التى فى كُل شهر ، وكتا بكورة قِيَّشرين ، بيننا وبينه مسيرةُ يوم ، حتى ماشكاومات مَسلمة أبو سعيد قبله بسنتين ، فكانت تلك فى نفسى مع أشياء كانت تُذْكر .

فلف لجالس فى القرية فى دار كنّا فيها ، ولم يبلغنا بعد إقبالُ السّردة ، فكنت فى ظُلمة البيت وأنا رَمد شديد الرّمد ، ومعى خرْرَقة سوداء أسح بها قَذَى عينى ، والصبى سُليان يلعب ، وهو ابن أربع سنين أو نحوها ، إذ دخل من باب البيت فترّابى فى حيجرى ، فلغمتُه ليمّا كان بى ، شم ترانى وجعل يقول مايقول الصّبيان عند الفزع .

قال : فخرجتُ فإذا أنا بَرابات مُطلَّة ، فلم يَرُشَى إلا دخولُ أخى فلان ، فقال : ياأخى ، رأيت المسوَّدة ؟ وكنتُ لمَّا فعل بي الصبيُّ مافعل قد خرجتُ فرأيتهم لم أدركشيئًا أكثر من دنانير تناولتها ، ثم خرجت أنا والصبيِّ أخى ، وأعلمتُ أخيَّ (۱) : أم الأصبعْ ، وأمة الرحمن ، بمتوجَّى ، وأمرتهما أن يُلحقني غلاي عايُصلحي إن سَلِمتُ .

<sup>(</sup>١) الأصل: إ أخواتي . .

فخرجت حتى المسَسَّت في موضع ناء عن القرية ، وأَقبلوا فأُحاطوا بالقرية ثم بالدَّار ، فلم يجدوا أثرًا ، ومَضينا حتى لحقني بَلْرٌ ، ثم خرجت حتى أتيتُ رجلاً على شاطئُ القُرات ، وأمرته أن يبتاع لى دوابُّ وما يُصلحني ، فأَنا أرقُب ذلك إذ خرج عبدٌ له أو مولَّى ، فلك علينا العامارُ ، فأَقبل إلينا ، فوالله ماراعنا إلا جُلبة (١) الخيل إلينا في القرية ، فخرجنا نشتدٌ على أرجلنا ، وأبصرتنا الخيلُ فلخلنا بين جنان (٢) على الفرات ، واستدارت الخيلُ ، فخرجنا وقد أحاطت بالجنان(٣)، فتبادرنا وسَبقناها إلى الفُرات فترامينا فيه ، وأقبلت الخيل فصاحوا علينا : لابأس عليكم ، فسبحت وسبح الغلام أخى ، فلما سِرْنا ساعةً سبقُته بالسباحة وقطعتُ قدر نصف الفرات ، فالتفتُّ لأَرفق وأُصيح عليه ليلحقني ، فإذا هو والله لما سَمع تأمينهم إياه وعجل خاف الغرق ، فهرب من الغرق إلى الموت ، فناديتُه : أقبل باحبيبي إلى ، فلم يأذن الله بسَّاعي ، فعضى ، فعضيتُ حتى عبرتُ الفرات ، وهُمٌّ بعضُهم بالتجرد ليسبح في إثرى ، ثم بدا لهم وأخلوا الصيُّ فضُربت رقبته وأنا أنظر ، وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، رحمه الله.

قال : ثم مضيت .

فهذا حديثه رحمه الله.

ومن حديث غيره أنه مضي حتى أتى كُورة فلسطين ، وقد ألحقت

<sup>(</sup>١) الأصل: ﴿ عِلْبَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) جنان : جمع : جنة ، وهي الحليقة ، وفي الأصل : و أجنة ،.

<sup>(</sup>١٣) الأصل: وبالأجنة ١٠.

به أخته ، أمُّ الأصبغ ، بدرًا خلامه ، وسالمًا أبا الشَّجاع خلامها ، وكانت شقيقته ابنة أمه ، ومع المولَينِن نفقة وشيَّ من جوهر ، فلَحقاه حيث لحقاه لا أدرى ، ومفى حتى أنّ إفريقية ، وقد توافى بها جماعةً من أهل بيته .

وكان عند عاملها ابن حَبيب يودىٌ كان قد صحب مَسلمة بن عبد العزيز ، فكان يقول : يَغلب على الأَندلس رجلٌ من أَبناء الملوك ، يقال له : عبد الرحمن ، له ضفيرتان .

فكان ابن حبيب قد أرسل ضفيرتَين رجاء للرواية ، فكان اليهوديّ يقول له : لستّ أنت من أبناء الملوك ، فكان يقول : بلي والله.

فلما جاءه عبدُ الرحمن ، ونظر إليه فإذا هو ذو ضفيرتين ، فدعا اليهوديّ وقال له : ويحك ! هذا هو ، وأنا قاتلُه . قال له اليهوديّ : والله لئن قتلتُه ماهو هو ، ولئن تركته إنه لهو .

ثم تجنَّى على ابنى الوليد بن يزيد فقتلهما ، وأُخد مالاً مع أساعيل ابن ريَّان بن عبدالعزيز ، وغلبه على أُخته فتزوجها ، وأَراد عبدَ الرحمن ابن معاوية ، قاِتّاه رجالً فأَتلروه فرفع رأْسه ، فخرج هو وعامة أَصحابه اللين بقوا منهم فافترقوا فى بلاد البربر .

فسار حبدُ الرحمن بن معاویة إلى موضع بُقال له : بارَى ، فنزل فى قبیلة یقال لها : مِكناسة ، فكان له عنده مضیق (۱) یطول ذِكْره .

ثم خرج من عندهم حتى بلغ البحر فنزل بسُّبْرَة ، فكان في نفِّزة ،

<sup>(</sup>۱) کذا .

وهم أخواله ، كانت أُمّه نَفْزِيّة ، وبَكْرٌ معه ، وكان سالمٌ قد فارقه بإفريقية لسبب كان ، وذلك أنه كان مُحتميًا (١) عاتبا ، فبيناهو (٧) قاعد إذ دخل على عبد الرحمن بعضٌ بنى عمه فصاح به ، فلم ينتبه فأمر بماء فصُب على وجهه ، فامتعض ورَجع إلى الشام .

وكان أبو الشَّجاع عالمًا بالأَندلس ، وذلك أنه كان دخلها مع ابن نُصير أو بعده ، وغزا صواتف (٣) الأَندلس ، فشق على ابن معاوية فراقُه ، فرجم إلى أُم الأَصبغ بالشام .

# ( ثم رجع الحديث إلى ولاية أبي الخطار الأندئس)

قال : فأقام عليه أربع سنين وستة أشهر إلى تاريخ ثمان وعشرين وماتة ، وكان قد قدم الأندلس في أماداد أهل الشام الصُميل بن حاتم ابن شَير بن ذى الجَرشن ، وكان أصله (٤) من الكوفة ، فلما قتل جده شمر الحسين بن على ، رحمه الله ، قتل المختار شمرًا بعد ذلك ، فارتحل ولله عن الكوفة فصاروا بالجزيرة ، ثم لما جُنّد جُنْد قِسْرين صار الصَّبِين فيه و وحنى الأندلس لسبب دَم أصحابه ، فرأس بالأندلس ، ودانت له قَيْس بالأندلس ، وفاقهم بالنّجلة والسخاء ، فاعتم ، بذلك أبوالخطار ، ودخل طبه يومًا وعنده الجُند ، فأحبُّ كَسْره ، فلكز وشُم ، ففخرج عنه فأتى داره وبَعث إلى خيار قومه فشكا إليهم مالى ، فقالوا فخرج عنه فأتى داره وبَعث إلى خيار قومه فشكا إليهم مالى ، فقالوا

<sup>(</sup>۱ ) پرید : غاضبا .

<sup>(</sup>٢) الأصل: و فبيناه ٤ .

 <sup>(</sup>٣) كذا . والصوائف جمع صائفة ، وهي غزوة الصيف .

<sup>(</sup>٤) الأصل: «أصل».

له : نحن لك تَنَبَّ ، فقال : والله مأأحبُّ أن أعرضكم (١) للقُضاعيّة (٢) والبانيّة ، ولكن اللَّفف ، ندعو بالله مَرج راهط (٣) ، وندعو لَخْمًا وجُدُاما ، وندخل منهم رجلا نُقَدِّمه يكون له الاسم ولنا الخطّ .

قال: فكتبوا إلى تُوابة بن سَلامة الجُدامى ، وكان من أهل فلسطين، ثم ساروا حتى وفدوا عليه فأجابهم ، وأجابتهم لَخم وجُدام ، فبلغ ذلك أبا الخطَّار فغزاهم فى جماعة أهل الأتدلس ، فلقيهم ثوابة بناحية نهر شُلُونة فانهزم أبو الخطَّار وأسر وقُتل قليل من أصحابه ، ثم رُفع السيف عنهم ، وأقبل ثوابة بن سلمة حتى دخل قَصر الأندلس وأبر الخطَّار معه فى قيوده .

قولى ثوابة سنة ثم مات فى سنة تسع وحشرين ومائة ، فاجتمع آهل الأنداس على يوسف بن عبد الرحمن بن عُتبة بن نافع الفهرى بعد اختلاف شديد ، إلا أنه لم تكن فى ذلك حَرب ، كان يحيى بن حُريث المجدلاى ، من أهل الأردن ، قد دعا إلى نفسه ، فقال ثوابة بن عمرو : وأنا أولى بهذا الأمر ، فلم يزالوا يتراوضون الأمر بينهم حتى اجتمعوا على يُوسف ، بأن تركوا كورة ربَّة ليحيى بن حُريث ، وبها سُكنى أهل الأردن ، فرضى يحى .

قال : واجتمعت قُضاعة فرأسوا على أنفسهم رجلاً يقال له :

<sup>(</sup>١) الأصل : ﴿ أُعرضهم ٤.

<sup>(</sup>٢) الأصل: « القضاعية » .

 <sup>(</sup>٣) مرج راهط : موضع فى الغوطة من دمشق ، وكانت به وقيعة بين عبد الله بن الزير ومروان بن الحكم . ( معجم البلدان : راهط ) .

عبد الرحمن بن نعيم الكلبي ، فجمع ماثني رجل وأربعين فارسا ، ثم بيت القصر بقرطبة قطرد الحراس (١) وهجم على السّجن فأتعرج أبا الخطَّار وهرب به ليله ، فأقام به في كلب ، وقبائل من حِمص، فاكتنفوه ومنعوه ، ففر ولم يحدث شيئًا ، حتى اجتمع الناس على يوسف .

فلما استقام ليوسف الأمر لم يلبث أن غدر بابن حُريث وعزله عن الكورة ، فغضب ابن حُريث وكاتب أبا الخطّار حتى اجتمعا ، فقال أبو الخطّار : أنا الأمير ، وقال ابن حُريث : بل أنا أقوم بالأمر ، لأن قوى أكثر من قومك .

فلما رأت قضاعة مايدعو إليه ابن حُريث أحبّوا جمع كلمة اليمن كلّها ، فأجابوا ابن حُريث وقلّموه ، فأصفقت (٢) يَمَنُ الأندلس حِيْيرُها وكننتُها وملحجُها وقضاعتُها ، وامتازت (٣) مُصَرُ وربيعة إلى يوسف ، وربيعة بالأندلس قليل ، فلَحق خيارُ اليمن بابن حُريث من كل جند ، وتجرع أهل البلد بتجرع أهل الشام ، ولحق خيارُ مُضر بيوسف والسُّميل ، لايعرض أحدُ لأَحد ، يُخرج الحيوار (٤) ، فيودع بعضهم بعضًا ، حتى يلحق كل رجل بقومه .

وهى أول حَرب كانت فى الإسلام بله الدعوة ، لم تكن حَرب قبل هذه الوقيعة ، وهى الفيتنة العظمى التى بها يُخاف بوار الإسلام بالأُندلس ، إلا أن يحفظه الله .

<sup>(</sup>١) الأصل: ﴿ الأحراس ، .

<sup>(</sup>٢) أصفقت : أطبقت واجتمعت .

<sup>(</sup>٣) امتازت : انعزلت .

 <sup>(</sup>٤) الجوار : العهد والأمان .

قال : فزحف المن حُريث وأبو الخطَّار إلى يوسف والصُّمَّيل بقرطية ، فأَقبلا حَي نزلا على بهر قرطبة ، بقبليّها بقرية شَقُنْدة ، وعبر يوسف والصُّميل النهر إليهما بمن معهما ، فالتقوا حين صَلُّوا الصبح ، فتطاعَنوا على الخَيل حتى تقصُّفت الرِّماح ، وثبتت الخيل ، وحَديث الشمس ، ثم تداعُوا إلى البراز، فتنازلوا وتضاربوا بالسيف حتى تَقطُّعت، ثم تقابَضوا بالأَّيدى والشُّعور ، لم يكن في الإسلام صَبْرٌ مثله إلا ما يذكر من صِفِّين ، ولم يكن القوم بكثير ، لا هؤلاء ولا هؤلاء ، وإنما كانوا خيارً من الفريقين ، وكانوا متقاربين ، إلا أن اليمن كانوا أكثر قليلا ، فلما أعبا بعضهم بعضًا تواقفوا يضرب بعضهم وجوه بعض بالقيبهي والجِعاب ويَحْنَى بعضُهم التراب على بعض ، إذ قال الصُّبُّيل ليوسف : ما وَقَفْنَا إِذْ خَلَّفْنَا جَندًا نَحْنَ مِنْهِم فِي غَفْلَة . قال : ومَن هم ؟ قال : أَهْلُ السُّوق بقرطبة . فردّ إليهم يوسف مولاه خالد بن يزيد وصاحب .... (١) ، فأخرجا منهم نحوًا من أربعمائة راجل ، معهم الخُشب والعصى ، ومع قليل منهم السيف والمزارق ، فخرج الجَزَّارون بسكاكيتهم فجامُوا إلى قوم مَوْتى ، وقد مَضت الظهر والعصر لم يصلُّوها لاصلاة خوف ولا أمن ، فجرَّدوهم وقتلوا وأسروا بشرًا كثيرًا خيارًا ، وأسروا أَيًّا الخطَّار وابن حُريث ، وكانا الأَميرين

وكان ابن حُريث لما رأى أهل سُوق قُرطبة يقتلون أصحابه ، تغيّب ودخل تحت سرير الرَّحى التي بموضع بيج الخَشب ، فلما أسروا أبا الخطَّار وهمُّوا بقتله قال : ليس على قُوْت ، ولكن عندكم ابن السوداء ، ابن حُريث ، فنكل عليه ، فأُخرج ، وقُتلا جمعًا .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

وكان ابن حُريث يقول : لو أَنَّ دماءَ أَهل الشام جُمعت لي في قدح لشربتها .

فلما استُخرج قال له أَبو الخطَّار : يابن السوداء ، هل بَهَى فى قنحك شىًّ لم تشربه ؟ فقُتلا ، وأُسر منهم بشر كثير .

ثم أتى بالأسرى ، وقعد لهم المستيل فى كنيسة كانت فى داخل مدينة قُرطبة ، وهى اليوم موضع مسجدها الجامع ، فضَرب أوساط سبعين منهم ، فلما رأى ذلك قاسم بن فلان أبو عطاء بن حَمد المرَّى قام إليه فقال له : أبا جَوْشن ، أغيد سيفك وراجع سيفك(١) ، قال له : العدابا عطاء ، فهذا عزِّك وعزَّ قومك ، فجلس ولم يُغمد السيف ، ثم قام إليه فقال له : ياأعرابي ، والله إن تقتلنا إلا بعداوة صِفَين ، لتَكُفَّنَّ أَو لأَدعونَ بدعوة شامية ، فأَهد سبقه ، وأَمن الناس على يدى أَب عَطاء بعد بلاء عظم .

فيُقال ، والله أَهلم : إن تلك الوَقعة تُوجد في بعض العلم ، أَنها قاطعة الأَرحام ، وكانت قبل سنة إحدى وثلاثين ومائة .

قال : فأعقبهم الله بالجُوع والقحط ، فجاعت الأندلس سنة ثنتين ، ثم استخلفت سنة ثلاث عامًا سعيدًا ، فشار أهل حِلَّيقينًه على المسلمين ، وغُلُظ أمر عليم يقال له : بُلاى ، قد ذكرناه فى أول كتابنا ، فخرج من الصَّخرة وغُلب على كورة واستُورس ، ثم غَزاه المسلمون من حِليقية ، وغزاه أستُرقة زمانًا طويلا ، حتى كانت فتنة أبي الخطار وقوابة ، فلما

<sup>(</sup>١) كذا ، ولعلها : نفسك.

كان فى سنة ثلاث وثلاثين هزمهم وأخرج عن جليقية كلها ، وتنصر كل مليلب فى دينه ، وضعف عن الخراج ، وقُتل من قتل ، وصار فلهم إلى خلف الحجل إلى أسترقة حى استحكم الجوع ، فأخرجوا أيضًا المسلمين عن أسترقة وغيرها ، وانضم الناس إلى ماوراء اللّرب الآخر وإلى قورية وماردة فى سنة ست وثلاثين ، واشتد الجُوع ، فخرج أهل الأندلس إلى طنَّجة وأحييلا وريف لبربر مُعتارين ومرتحلين ، وكانت إجازتهم من وادى بكورة شكونة ، ويقال له : وادى برباط ، فتلك السنون تُسمَّى : سي برباط .

فخَفّ سُكان الأَندلس ، وكاد أَن يغلب عليهم العدو ، إلا أنّ الجوع شملهم.

قال : وكان يوسف قد أخرج السُّميّل فوجّهه إلى الثغر الأحبر السَّميّل فوجّهه إلى الثغر الأحبر السدادة (١) بالأندلس ، كانوا أمثل حالا (٧) ، وكان الثغر لليمن فأراد أن يُلغم ، فبعثه إلى سرقُسطة وافترص (٣) ضعف أهلها ، فألى في مائة رجل من قريش ، ومن كان معه من ظمانه وحشمه ومواليه ، فنال بها مُكًا وغيى ، ووفد عليه مَحاويل (٤) الناس فأعطاهم الأموال والرَّقيق ، وله مليقٌ ولاعدوّ فحرمه ، فازداد سُؤددا ، وأقام بها أعوام الشدائد الى تتابعت .

<sup>(</sup>۱) کذا .

<sup>(</sup>٢) يبدو أن هذه العبارة و كانوا أمثل حالا ، مقحمة .

<sup>(</sup>٣) افترص : اغتنم .

 <sup>(</sup>٤) المحاويل : جمع محوال ، وهو من الناس : الكثير المحال في
 الكلام ، ولعله بريد مقاويلهم .

وكان بقرطبة فتى من بنى عبد الدار قد شرف وسُوِّد ، يقال له : عامر . من ولد أبي عدى أخى مُصعب بن (عُميربن) (١) هاشم صاحب لواء رسول الله : صلى الله عليه وسلم ، يوم بدر وأُحد ، وإلى عامر تُسب مقبرة عامر التى بغربي سُور مدينة قرطبة ، فكان يلى السُّوائف(٢) قبل يوسف فشَرُف ، فحسده يوسف ، فلما تبدّى له ذلك بعش إلى أبي جعفر فيا يَحْدُثُ أَن يَبعث إليه بسجله على الأندلس ، وساعه ماصنع يوسف باليمن وماسفك من الدماء ، وابتنى حَظْرًا (٣) في مُنية له كان يقال لها : قناة عامر بغربي قرطبة ، فأغلق خلقة عظيمة مَم أن يجعلها مدينة ، وأراد أن يبتي با بُنيانًا ينضم إليه ، ويغاور يوسف حتى يأتيه أمداد اليمن .

وضَعف سلطان يوسف حتى كان لايركب معه خَسون رجلامن حَشمه، فضمف الناس عليه بالأندلس ، وأراد أن يتقبَّض على عامر فوجله حَلرًا قد أُعلَم بما يُرد به ، وكان يوسف جبانًا ، فلم يُرد أن ينازعه حتى يَحضُره الصَّميّل ، فكتب إلى الصَّميّل يُملهه بما تبدل من أمر عامر ، فأجابه يُشجعه على قتله ، وكان عامر لايخفي عليه شئ من سِبَر يوسف، وكان سخيًّا لبيبًا عائلاً أديبًا ، فأتاه آت فقال له : انظر لنفسك ، فقلد أتاه كتابُ الصَّميّل يُشجَعه على قتلك (٤) ، فخرج هاربًا من قرطبة إلى سَرَفُسطة حيث الصَّميل ، ولم ير لنفسه أمنع منها بكثرة اليمن فيها ، ولم ير ينفسه أمنع منها بكثرة اليمن فيها ، ولم يثة بيعم من وقعة شَقَنلة .

<sup>(</sup>١) التكملة من السرة لان هشام ( ٢ : ٢٦٤ ) طبعة الحلبي.

 <sup>(</sup>٢) الصوائف : جمع صائنة ، وهي الغزوة في انصيف.

<sup>(</sup>٣) الحظر: الحظيرة،

<sup>(</sup>٤) الأصل : و فتله و ٠

وكان بسرقسطة رجل من بنى زُهرة من كلاب قد شَرُف ، فكتب إليه عامر ومتَّ بقرابة وكَلد قمى من بنى زهرة فلَجابه ، فسار عامرٌ حتى ورد بعض نواحى سرقسطة ، فاجتمع هو والزُّهرى ، فدهوا الناس إلى سيجل أبى جعفر ، فأجابهم رجال من اليمن وناسٌ من البربر وغيرهم ، فبعث إليهم خيلاً ورجالا من أهل الطاعة فهزموهم .

واجتمع لهما ملاً من الناس فأقبلا حتى حَصَرا الصَّميل بمدينة سرقسطة ، فكتب إلى يوسف بسأله إمداده ، فلم يجد في الناس مَنهضا ، وذلك في سنة ست وثلاثين .

فلما أبطاً عنه يوسف ، وخاف أن يُستنزل، كتب إلى قومه قيس فى جُند قِنسرين وهمش يعظم طيهم حقّه ويسلّم إمداده ، ويعلمهم أنه يجنزى من المدد بالقليل ، فقام فى ذلك حُبيدالله (۱) بن على الكلابي ، وجماعة كلاب ، ومحارب ، وسلم ، ونصر ، وهوازن كلها ، إلا بنى كعب ابن عامر ، وحقيل ، وقشير ، والحريش ، فإنهم كانوا منافسين لبنى كلاب ، لأن الرياسة بالأندلس كانت فيهم ، كان بَلْحُ قُشَيريًا ، فمسهم الصميل .

وصارت الرَّياسة فى كلاب بن عامر ، وسيد بنى كعب بن عامر بدمشق سليانُ بن شهاب ، ويقنَّسرين الحُصين بن النَّجن العُقيلى ، وكانت غَطفان تقلَّم رجلا وتؤخَّر أُخرى ، ولم يكن لهم رأس يجمعهم ،

<sup>(</sup>١) الأصل: وعبدالله ١

<sup>(</sup>۲) الأصل : « والحريس » بالسن المهملة .

كان قد هلك رأسهم أبو عطاء ، فلما نهض عبيد (الله) (١) بن على ، ودعا في الجند إلى نصر السَّميّل ، تقاعس ابن شهاب ، وابن اللَّجن ، وأصفقت (٧) بنو عامر كلها على الخروج إليه : كلاب ، ونمير ، وسعد ، وجميع قبائل هوازن ، وسلم بن منصور ، وتابعهم بعد غطفان بن سعد .

قلما رأى ذلك سليانُ والدُّعسين علما أن قعودهما عنه ليس بضائره فخفًا وخرجا ، ومن خرج معها من قومهما ، فخرجت قيسٌ كلها من الجنلين ، والجندان متجاوران بالأندلس ، فخرجا على صَفقة من الناس ، فلم تجتمع لهم إلا ثلبًائة فارس وبضع وستون فارسًا ، فاستقلوا أنفجهم ثم قالوا : ليس مثلك يترك وإن هلكنا .

وخف معهم بنو أمية ، وهم أكثر يومثل بنمشق، فخرج إليهم فى هذا المدد ثلاثون فارسًا من بنى أمية ، فيهم من رؤسائهم : أبو عمان عبد الله بن عالد ، وكانا يتواليان لواء بنى أمية ، يعتقبان ذلك ، ويوسف بن بُخت ، وكانوا قد خضروا شُقُندة مع يوسف والعسيل ، بخيار بنى أمية .

وكان لبنى أُمية يومئذ بلاء عظيم معروف وصبر محمود ، فكانوا من يوسف بـأشرف المنازل ، ومن الصُّميل وجميع قيس ومُضر ، فخرجوا مع قيس فيمن قَوى من بنى أُمية .

<sup>(</sup>١) تكملة يقتضمها السياق .

<sup>(</sup>٢) أصفقت : أجمعت .

ورجع هاهنا شىء من حديث عبد الرحمن بن معاوية ( وله اجتلبنا حصر الصميل لينظم الحديث) .

قال : وكان عبد الرحمن بن معاوية ، لما وقع عند نَفْرة بسبرة قام فيهم آمنًا ، فكتب إلى مواليه بالأندلس كتابًا يشكو فيه ماابتلوايه : وبعظم عليهم حقه ، ونُزوعه إليهم ، وماصنع به ابن حبيب ويقومه بإفريقية ، ويعلمهم أنه إن دخل إلى يوسف لم يَامنه ، ويَعرض أنه إنا يربد الاعتزاز بهم وأن يُمنعوه ، وإن تبيًّا لهم مافيه طلب سلطان الأندلس أن يعلموه ، ويَعش بكتابه بدرًا مولاه .

فلما جاعم بلرٌ بكتابه اجتمعوا وتشاوروا ، وبعثوا إلى يوسف بن بُخت ، وكان في جُند قيسرين ، فاجتمع بُخت ، وكان في جُند قيسرين ، فاجتمع رأيم على ألا يردوا السيل في ذلك ويدعوه إليه ، وكانوا (١) واثقين به إن لم يجبهم ألا يرفع عليهم شيئًا ، فكان هذا مما أخرجهم إلى إمداد السميل ، مع ما أرادوا من اعتقاد اليد عنده وحدد قيس .

#### ( ثم رجع حديث إلى عووجهم )

قال : فخرجوا ، وهم ثلثاثة فارس ويضع وستون فارسًا ، وابن شهاب مهم، والحُصين بن النَّجن ، فرأَسوا على أنفسهم ابن شهاب استثلاقًا له ، فعل ذلك عبيد ( الله ) (٢) بن على ، وهو يومئذ سيد بني كلاب بعد السَّميل ، فساروا حتى أنوا وادى أنّه ، ومه عُمُدة

<sup>(</sup>١) الأصل : ﴿ وَكَانَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تكملة يقتضها السياق.

ابن بكر بن واثل وبنو (١) على ، فاستمانوهم ، فخرج معهم أربعمائة أو يزيدون ، فلما بلغوا طُليطلة بلغهم أن الحصار قد أضر بالسيل ، وخافوا أن يُلتى بيده إذا يئس من المدد فيهلك ، فمجّلوا إليه وسولا من قبّلهم وقالوا له : ادخل فى جُملة خيول عامر ، والزَّهرى ، التى تقابل السور ، فارَّم هذه الحجارة ، وبعثوا معه حجارة وكتبوا فيها بيتى شعر، وهما :

تبشّر بالسلامة ياجِيدَارُ أَناك الغوثُ وانقطع الحِيصارُ أتنك بناتُ أعوج مُلْجمات عليها الأكرمون وهم نيزار

فسار الرسولُ حتى فعل ، فلما واقعت الحجارة المدينة التي بها السّميل أو ببعضها ، فأمر من يقرأ مافيها ، وكان لايقرأ ، فلما سمع مافيها قال: أبشروا ، قومى ورب الكعبة ، فتمسّك بالحصن وقوى ، ومضى القوم وفيهم الأمويون: أبوعيّان، وعبد الله بن خالد، وابن بخت ، وغيرهم ، ومعهم بدر رسول ابن معاوية ، قد حَملوه وساروا به .

وكان ابن معاوية قد كتب إليهم وبعث قرطاسا وخاتُمه ، بأن يكتبوا عنه إلى جميع من رَجوًّا نَصْرَه ، فكتبوا إلى الصَّميل يلكرونه أيادى بنى أُمية .

قال : وَمَضُوا حَتَى أَتُوا سَرقسطة ، فانكشف عامر ، والزُّهرى ، لمَّا سمعوا بالمدد قد قاربهم .

قال : وخرج الصَّميل فتلقاهم بالرُّحب وأعطاهم العطاء الجزيل ،

<sup>(</sup>١) الأصل : ﴿ وَبَيْ ﴾.

أُعطى خيارهم خمسين خمسين دينارًا ، وأعطى خيار القواد ماتمى دينار وأُعطى غيرهم من الناس عشرة عشرة دنانير وشُقة شُقة خز، ثم أقبلوا به وعاله وحَشمه وخلَّوًا عن الثفر .

فلما أقبلوا خلا به الأمويون الثلاثة ، وكلَّمه عبدالله وأعطاه الكتاب ، وقال له: تَقلَّم علىّ ، لا رضى ولا سخط إلا برأيك ، فإن ترض أمرًا رضيناه ، وإن تَسخطه سخطناه .

فقال لهم : دعونى أروَّ وأنظر ، وأقبل قافلا ، وقد جمعوا بينه وبين بدر ، رسول ابن معاوية فأعطاه عشرة دنانير وشقة خز ، وأقبل حتى دخل قرطبة ، وانصرف الأمويون إلى منازلم وممهم بدر .

وأربع الناسُ وحملت الأرض ، واشتد يوسف على الخروج إلى الثغر وهذا كله فى سنة سبم وثلاثين .

قال : فخرج بالناس وبعث إلى أبي عنّان ، وعبد الله بن خالد ، فقدما هايه ، فقعد لأحدهما ، ثم قال له : اخرج بموالينا ، فقال له : ليس فى القوم نَهضة ولاقوة على الخروج ، كُلُّ من كان فيه منهض قد نهض إلى أبي جَوشن ، فتقطّعوا ، وأهلكهم الله بالشتاء والسفر ، مع ما نال الناس من الجهد .

فاّخرج إليهما ألف دينار وقال : قَوّياهم جِنّه ، فقالا له : هم خمسائة ملوّن ، وأين تبلغ هذه منهم ؟ قال : على ذلك . فلما خَرجا روِّيا وقالا : ما لنا لا نـأخذ هذا المال ثم نسير فنتقوى به على ما نريد ، فسارا .

وخرج يوسف فلم يعرِّج على شيُّ ، فلما بلغ جُيَّان أَناه أَبو عَبَّان

وعبد الله ، وكاتا حين سارا بالمال فرّقاه على بنى أُمية ، فلم يصر لهم إلا عشرة دراهم أو نحوها ، وأعطوها الناس تقوية لهم ، واستثلاقًا ، ليس لغزو إلا لما يريدون .

فلما أتياه بجيّان ، وهو نازل على مَخاضة الفتح يَنتظر تتامّ الناس إليه ، إذ أقبلت إليه الأُجناد ، وجماعة الناس ، فأَحلى الأُعطيات .

فلما علم أبو عبّان أنه لا يعرِّج ولا يُقيم دخل عليه فقال له : ياعبد الله ، أين موالينا ؟ فقال : أصلح الله الأمير ، مواليك ليسوا كنيرهم ، لامُقام لهم عنك ، وإنما سألونى إنظارهم حتى يبلغ الأمير طُليطلة ثم يلحقونه بها ، لعلّهم أن يتناولوا شيئًا من جديد شميرهم .

وكانت سنة سبع وثلاثين سنة خُلف ، وكان خروج يوسف فى عقب سنة سبع وثلاثين فى ذى القعدة ، فصلتُه يوسف ولم يتهمه ، فقال له : ارجع إليهم ، وليكن منك طيهم ضاغط ، وتلك كانت حاجته .

وحَضر رحيل يوسف ، فسار معه أبو عان مودَّعًا ، فلما ودَّعه رجع ليودًّ ع الصّعيل ، ولم يتحرك من المسكر ، كان صاحب خَعر يُدمن عليها ، لايكاد أن يبيت ليلة إلا سكران ، فألفاه راقدًا ، فثبت له حتى تحرك ، وقد مضى الناس فلم يبق غيره وغير حشمه ، فلما خرج تقدَّم إليه أبو عان وحبدُ الله ، فقال لهما : مانباًكما ؟ وما رَجَعكا ؟ فأعلماه بلكي كان من إذن يوسف ليلحقاه ببني أمية بطليطلة ، فاستحس ذلك .

ثم ساروا حينًا ، ثم دنوا منه فقالا له: أَخْلِنا نفسك ، فَنَحَى أَصحابه فقالا له : الذي كُنا نشاورك فيه من أمر ابن معاوية ، فإن الرسول لم يبرح ، فقال : أما إنى ماأغفلت ذلك ، ولقد روّيت فيه ، واستخرت الله ، وكتمت الأمر فما شاورت فيه قريبًا ولابعيدًا ، وفاء بما جعلته لكما من سَره ، قد رأيت أنه حقيق بنفسرى حقيق بالأمر ، فاكتبًا إليه ... (١) ، على بركة الله ، فإن هذا الأصلع عليه (٧) أن يتخلّى لى من هذا الأمر وأزوجه أم موصى ، يريد ابنته ، وكانت قد أرملت تلك الأيام من زوجها قطن بن عبد الملك ، على أن يكون واحدًا منًا ، فإن فمل قبلنا منه وعرفنا حقه ومنته وبكنه ، وإن كره هان علينا أن نقرع صَلْعته بسيوفنا ، فقبًالا يديه وشكراه .

قال : فكان أبو عُيان عبيد الله بن عيان يحلّث ، قال : ميرنا عنه ساعة نحوًا من ميل ، مُنصرفين فرحين ، لا نرى إلا أن الأمر تمّ لنا ، إذ اسما تحرّا من ميل ، مُنصرفين فرحين ، لا نرى إلا أن الأمر تمّ لنا ، فوقفنا ، فقال لنا : يقول أبو جَوْشن : أقيما حتى آتيكا ، قال : فوقفنا ، فقال لنا : يقول أبو جَوْشن : أقيما حتى آتيكا ، قال : ثم توكلنا على الله فميرنا ، فإذا هو قد أقبل على الكوكب ، بَعْله الأبيض ، وهو يَجنع به ، فلما رأيناه وحده أمنًا وعلمنا أنه لو أراد مكرومًا ردّ معه أعوانًا ، فنادانا فلنونا منه ، فقال لنا : إنّى مد أتيتمونى برسول ابن معاوية وكتابه لم أزل في إدارة ، فاستحسنتُ مادعوتما إليه ، ثم كان ابن معاوية وكتابه لم أزل في إدارة ، فاستحسنتُ مادعوتما إليه ، ثم كان أحدم في هذه الجزيرة غَرقنا نحن وأنتم في برّله ، وهذا رجل قد حكنا أحدم في هذه الجزيرة غَرقنا نحن وأنتم في برّله ، وهذا رجل قد حكنا

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل .

<sup>(</sup>٢) الأصل: وعلى ١.

عليه مع ما له فى أعناقنا ، والله بلغتما بيوتكا ثم رأيتما هذا لظننت ألا أقصَّرحتى أرجع إليكما ، لثلا أغرَكما ، وأنا أعلمكما أن أول سيف يُسل عليه فسيفى ، فبارك الله لكما فى رأيكما ومولاكما ، فقلت : أصلحك الله مالنا رأى إلا رأيك ، فقال : لا تفعلا ، فوالله مايسمكما إلا النظر له ، فإن أحبَّ غير السلطان فله عندى أن يواسية يوسف ويُروَّجه ويَحْبُوه ، انطقا راشئيْن .

ثم انصرف عنا ، قال : فانقطع رجاؤنا من مُضر وربيعة بأسرها ورجع رأيُنا إلى إطباء (١) اليمن وإدخالم فى رأينا ، ففعلنا ذلك من فَورنا ، لم عُرَّبِهِ فَى له بالَّ وتُعَيِّا به إلا عرضنا عليه أمر ابن معاوية ودَعوناه إليه ، فألفينا قومًا قد وَفِرت صدورُم يتمنَّون شيئًا يجلون به سبيلاً إلى طلب ثارهم ، ورَخبوا في حقد بني أُمية بالأندلس .

ثم رَجِعنا إلى جُنلنا ، وقد يئسنا من مُضر ، فابتعنا مُرْكَبًا ووجَهنا فيه أحد عشر رجلا منًا مع بلر ، فيهم رجالً كتت أسميهم أنسيتهم ، منهم رجل كان يُقال له : شاكر ، خلام هشام ، وتمّام بن علقمة الثقني ، وأعطينا تمّامًا خمسيائة دينار تكون معه عُنة للنفقة عليه ولفيئية البربر، وكان ابن معاوية في مَفِيلة في طاعة ابن قُرَّة المَمْيلي منتظرًا لبدر مولاه ، فمضى القوم في المركب ، فلم يَنشَب ابن معاوية وهو يصلي المغرب حتى نظر إليه مقبلاً في اللهج ، حتى أرسى ، وخرج إليه بدر سابحا ، فبكر ما يا تم له بالأندلس ، وماخلف فيه أبا عيان وعبد الله بن حالا، وغيرهما

<sup>(</sup>١) أطياه : دعاه دعاء لطفا واسباله إليه .

من رجال الأندلس من الاجماع عليه والرَّضى به ، وأخبره بخبر المَركب وسمى له من فيه ومامعهم من المال للنَّفقة عليه .

ثم محرج إليه تمَّام بن علقمة ، فقال له عبدُ الرحمن : مااسكُ ؟ قال : تمَّام ، قال : وماكّنيتك ؟ قال : أَبو غالب ، قال : تَمَّ أَمرُنا وغَلَبْنا عدوّنا ، فاستحجه لذلك ، فلم يَزل حاجبًا في أيامه حتى مات .

فلما أراد أن يدخل الركب أقبلت البربر فعرضت لهم ، فقرَّق عليهم تمَّام من المال الذي كان معه صلات على أقدارهم ، حتى لم يَبَّقَ أَحد ، فلما صاروا في المركب أقبل واحد منهم لم يكن أخد شيئًا فتملَّق بحبّل المُوْدج ، فحوَّل شاكرٌ يده إلى السيف فضَرب يَدَ الرَّجل فقطمها(۱) ، وصقط الرجلُ في المحر ، فقادوا (۲) مركبهم ومضوا حتى حَلّوا المُتنكِّب، وذلك في شهر ربيم الآخر من صنة ثمان وثلاثين ومائة .

فأقبل إليه عبد الله بن خالد وأبو عيان فنقلاه إلى قرية طُرَّش ، منزل أبي الحجَّاج ، فجائدة ألأموية كلم منزل أبي الحجَّاج يوسف بن بُخت ، وجائدة الأُموية كلها ، وجائد جُداد بن عمرو الملحجى ، من أهل ريَّة ، كان بعد ذلك فاضيك في الصاكر ، وجائد عاممٌ بنُ مسلم الثقني ، وأبو عَبدة حسان ، فاستوزره ، وجائد المَّاس إليه .

قال : ومضى يوسف حتى أتى طليطلة ، فجعل يقول : ماأرى موالينا لحقوا بنا ، فلما أكثر ، قال له الصُّميل : انطلق ، ليس مثلك أقام على

 <sup>(</sup>١) الأصل : و نقطمه ع .

<sup>(</sup>٢) الأصل : و فقلدواً ي .

مثلهم ، أخاف فوت الفرصة ، فسار حتى ورد سَرَقُسطة ، فلما خاف أهلُها مَعَرَّة الجيوش أسلموا عامرًا ، وابنه والزُّهريُّ ، فأُخذهم وكَبُّلهم وأراد قتلهم ، فاستشار فيهم حِيارَ قيس ، فكلُّهم أشار بألا يفعل ، وأَن يُبلغهم ، وكان أشدُّهم قولاً في ذلك سلمانُ بن شهاب ، والحُصين ابن الدُّجن ، فلما رأى اجتاع الجُند على ألا يقتلهم حَبسهم ، ثم رأى أَن يُمضِي طائفة إلى البُشْكنس بِبُنْبِلونة ، وكان أهلها قد نَقضوا بنَقض أَهْلِ جِلْيَقْيَة ، فَقَطْع بعثًا عليهم ابنُ شهاب ، وأحبُّ إقصاءه، وجعل على خيله ومقلَّمته الحُصين بن الدَّجن ، وبَعثهم في ضَعف ، ولم يكره عَطيهم ، فساروا ، فلما أمعنوا رجع قافلاً في قليل من الناس ، فسار حتى بلغ وادى شَرَنْبه ، فأُدركه الرسول بهزيمة ابن شهاب وقتله ، وقتل عامة الناس ، وأن فلُّهم مع الحُصين بسَرقُسطة عند أبي زيد عبد الرحمن ابن يوسف ، وكان يوسف قد خلَّفه على الثَّغر ، فسره ذلك ، ثم دعا يعامر واينه وهب ، وبالزهري ، وقد قال له الصُّميل : أما ابن شهاب فقد أَراح الله منه ، فقدًّم هؤلاء فاضرب أَحناقهم، وذلك وقتَ الضحى . وقد أقام ذلك اليوم ويومًا قبله بوادى شَرَنْبه فرحًا مسرورًا ، فأمر

وصد العام عند اليوم ويون طبقة بودي سرب عاص مساورور المستميل ، بهم فضُريت أصناقهم ، فلما فرغ بهم وُضع الطعام فأكل هو والصَّميل ، وقال له : قد قتل ابن شهاب ، وقتلت عامرًا والزهرى ، هى والله لك ولولنك إلى النجّال ، مَن هذا ينازعك ؟

ثم خَرج عنه إلى ابنتيه ليَقيل (١) ، فاضطجع يوسف مفكَّرا فبا صَنع ، ووَضع رجله اليمني على (٢) اليسرى ، وهو مسئلتي مفكَّر .

<sup>(</sup>١) قال يقيل : نام وسط النهار .

<sup>(</sup>٢) الأصل : و عن ، .

قال المحدَّث : قوالله ماأنزل رجله اليُمنى عن اليُسرى حنى صاح أُهلُ المسكر : رسول ، رسول من قُرطبة ، فقمد ، فقالوا : نَم والله ، فلان ، خلام له على يَعْلة أُمَّ عَيَّان أُمَّ ولده وصاحبة سُلطانه ، وكانت البُرُد قد قطعها الجوع فلابريد ، فلم يَرُعه إلا دخول الرسول عليه ومعه قيلمة فيها : ابن معاوية قد دَخل ونزل بطرَّش عند الفاسق عبيد الله ابن عيَّان ، وأصفقت معه بنو أُمية ، وإن خليفتك على إلبيرة زَحف إين عيَّان ، وأصفقت معه بنو أُمية ، وإن خليفتك على إلبيرة زَحف قبيد أي يُقع من أهل الطاعة ليُخرجه ، فهُزم وضُرب أصحابه ولم يتَع

قدما السميل ، فأتاه ملحورًا ، من بَعثته فيه وقتاً لم يكن يَبعث فيه فيه منله ، وقد بَلفه قدوم الرسول ، إلا أنه لا يعلم ماجاء به ، فقال : أصلح الله الأمير ، ماأقلقك في هذا الوقت إلا حَدث ، قال : نعم والله ، جليل ، وإني أخاف أن يكون الله قد أنزل النَّقمة علينا بقتل هؤلاء ، فقال له السَّميّل : ولاهذا كُله ، لقد كان أهون على الله ، فما هو ؟ قال : اقرأ عليه باخالد كتاب أم عمّان ، قال : خَطْبٌ جليل ، والرأى أن نقطع إليه من فورنا هذا بمن معنا من الناس ، فإما قتلناه وإما شَرَّدناه فهرب ، فإن هرب لم يَسْتَقلِها أبدا . قال : وذلك .

فكانوا على ذلك حتى شاع الخبر ، ولم يضبطوا سرَّهم ، فلماع الخبر فى الناس ، وقد قُتل من قتل منهم مع ابن شهاب ، وبَنَى فلهُّم بسرقُسطة، فتصايح الناس : غزوتان فى غزوة .

فلما أمسوا تصايحوا عشاعرهم ، فلم يَبَّق معهم من اليمن عشرة رجال

إلا من كان له لواءً فلم يقدر على تركه ، ولم يَسُوَّهم ماصَنع سَوَادُ قومهم، وبني نَفَرَّ من قيس خاصة ، ومن قبائل مُضر قليل قد مُلُّوا السفر .

قال: فأَقبلوا يُهَوِّنون عليه الأَمر ، يُشيرون عليه بالمفعى إلى قُرطبة ، والصَّمَّل على رأَيه الأَوْل ، حتى وقع المطر وأقبل الشتاء وحملت الأَزهار ، فترك المسير إلى ابن معلوية ومُضى إلى قرطبة ، وقال له قاتل : الرجلُ لم يُظهر طلب سلطانك ، وإنما جاء يطلب معاشًا وأمَّنًا ، فإن عرضت عليه المُصاهرة ، وأنت توسَّع عليه أَلفيته مسرحًا ، فَوَقَدْ إليه وفعًا .

فلما قَدَم قُرطبة وَقَد إليه وفلنًا ، فيه : حبيد الله بن على ، وخالد ابن زيد كاتبه ، ومولاه عيسى بن حبد الرحمن الأموى ، وكان يومثذ على أرزاق الأجناد وحَدْم يوسف عارضا ، وبعث معهم بكُسى وفَرَسَين وبغلين ووصيفين وألف دينار ، وكتب إليه يذكر له اصطناع آبائه لجد يوسف بن عقبة بن نافع ولأَهله ، ويدعوه إلى الصَّهر والتوسعة لجد يوسف بن عقبة بن نافع ولأَهله ، ويدعوه إلى الصَّهر والتوسعة عليه .

فسار الرَّسل حتى بلغوا أُرش ، فى أَدفى كورة ريَّة ، فقال : إِن حيسى ابن عبد الرحمن ، الملقّب بتارك الفرس ، قال لهم : بلِّى رأى يَعيش يوسف والصَّميل ، وأَنتم أَرأَيتم إِن بلغنا جِله الهليَّة فِكْرة ماجتنا به ، أليس إِنْ أَخذ مامعنا قَوى به ووَمَن صاحبنا .

فأبصر القومُ عَوار رأْمِم ، وقالوا له : أَقُرِهُ بما معنا ونَسير نحن ، فإن أُعطانا بيعته ورَضِي بما جمنا به سَرِّحنا إليك رسولنا ليتقدُّم علينا بما ممك ، وإنْ يكن (١) غير ذلك فأرجعه إلى الأَمير ، فهو أَحَيُّ بماله.

الأصل : ﴿ وَأَنْ يَكُونَ ﴾ .

فسار عُبيد وخالد ، وأقام عيسى بكل ماكان معه ، حى قدم على ابن معاوية بطرَّش عند أبي عيان ، وعنده جماعة بنى أُمية ورجالٌ من اليمن يمختلفون إليه ، ويَمتقبون المقام عنده ، منهم دمشقيون وأردنيون وقسريون فاختطب(۱) عُبيد وخالد ، كل واحد حلو صاحبه ، ودعواه إلى الأُلفة ، وأن يصاهره يوسف ويُحسن وقلهم ، ثم جلس ، فأُخرج خالد كتابًا ، فناوله إياه ، فأخله ابن معاوية فقال اقرأه وأجب فيه ما تعلم من رأينا ، وقد كانوا أرادوا وقالوا : مأحسن ما عرضتما ، وماجاء إلا طالبًا لمورينه (۲) . فلما أخذ أبو عيان الكتاب قال له خالد ، وكان لبيبًا أديبًا عاقلا ، إلا أنه زل ، وكان هو مُعلى الكتاب ، قان له العجب لبيبًا أديبًا عاقلا ، إلا أنه زل ، وكان هو مُعلى الكتاب ، قان له العجب قبل أن تُحير فيه جوابًا . فوقع أبو عيان فضرب بالكتاب وجه خالد وقال له : ياماض بظر أمه ، لاتُعرق لى فيه إيعًا ولاأحير فيه جوابًا ، شم قال : خُلوه ، فأخذ و كبًل من ساعته .

وقالوا لعبد الرحمن: هذا أول الفتح ، هذا سلطان يُوسف كله . قال فم حُبيد : هو رسولٌ ، ولاسبيل إليه . فقالوا : أنت الرسولُ ، وهذا متعدُّ قد بدأً بالشتيمة والانتقاص ، ابن الخبيثة ألعلج ، ثم سرّحوا عُبيدًا ، وحبسوا خالدًا .

وبلغهم خبر الأَموال المخلَّفة بأَرش ، فأَقطعوا إليها خيلا ثلاثين فارسًا ، فوجدوا الخبر قد سَبق إلى عيسى ، فطار راجعًا بكُل مامعه .

<sup>(</sup>١) اختطب : خطب .

<sup>(</sup>٢)كذا ، وأهلها : لمواريثه .

فكان ابن معاوية بعد ذلك يُقيم عيسى ويقول : أنت مولانا ، لاتشك فى قرب ولاتك منًا ، ففعلت وفعلت ، فيعتذر بالوفاء .

وكان ابنُ معاوية ذا بقيَّة فى مواليه فوضع عنه ذلك الذنب ، إلا أَنه لم يبلغ به كما بلغ بمثله من مَواليه .

ولما رَجِع عُبِيد إلى يوسف ، وقد صنع بخالد ماصنع ، هاض(۱) ذلك يوسفَ والصَّميل ، وجَعل الصَّميل يُثَرَّب عليه فى خلافه رأيه ، إذ لم يمض إليه من حيث بلغه خبره .

وبرك الشتاء ، فلم يُمكن واحدًا من الفريقين تحرك حتى انقرض الشتاء ، فلما انقرض ، وقد كاتب ابن معاوية الأجناد كلها والبرير فلجابته اليمن بأسرها ، ولم يُجبه من قيس إلا جابر بن العلاء بن شهاب ، وأبو بكر بن هلال العبدى ، والحُميين بن اللَّجن ، هؤلاه الثلاثة فقط ، ليما كان في أنفسهم بما صنع يوسف والصَّميل بابن شهاب وتطويحهما به ، وكان الصَّميل قد ضَرب العبدى وهلالاً ؛ ومن ثقيف من أعداد بني أمية ثلاثة أيضًا : تمام بن علقمة ، وعاصم العُريان ، وأخاه عمران .

وأصفقت مُضر كلها مع يوسف ، فبعث إليهم وصكر بقرطبة فى شَقُندة ، يريد إلبيرة ، وقد انحاز أهلها ، من قيس وغيرها من مضر ، فمسكروا منتظرين ليوسف ، وانضمت اليمانية والأموية إلى ابن معاوية .

قال : فلمًّا بلغ عبد الرحمن بنَ معاوية تَبَرَيزُ (٢) يوسف إليه ،
(١) الأصل : وهاض ، ، بصاد مهملة ، تصحيف ، وهاض : كسر.
(٢) تريز : عروج .

قيل له: ليس فيمن فى إلبيرة من اليمن وبَنى أُمية مانَدفع به عادية قيس ، وجماعة الناس مع يوسف ، ولكن نرى أن نتحرُّك إلى أُجناد اليمن : حمص ، وفلسطين ، والأُردن ، فنأتيه من خلاف وجهه .

فيخرج حتى ألى أهل الأردن ، وهُمْ إليه أقرب ، فأجابته اليمن وقضاعة كلها ، واستجواً (١) أن يدنى الأجناد الأخر ، وخف معه من أهل الأردن من خيارهم ناس قليل ، فسار حتى ألى طرف شَلونة ، حيث أهل فلسطين ، فتسرّع إليه سرًّا القوم وحماة الجند ، وقد كان مَن فى ذلك الجند من بنى كينانة بن كينانة إلى يعرض ابن معاوية لأحد من أولاده ولالأحد بمن خلفوه ، ثم أقبل جم حتى أتى جُند إشبيلية جُند حمص ، فخرج إليه خيارهم من اليمن : شاميها وبلديها و وبلغ يوسف خبرُه ، فرجع إليه واستفبله ، من اليمن : شاميها وبلديها في صاحبه بمن معهما ، وابنُ معاوية لالواء معه .

وخَرَجت الأَجنادُ الثلاثة بتَّالِيتهم ، فقال بعضهم لبعض : سبحان الله : ماأشدٌ خلاف أمرنا ، نحن بثَّارِية وصاحبنا بلا لواء .

فأقبل أبو الصَّبَّاح يَحي بن فلان اليَحصي بقناة وعمامة ، والعِمامة والقناة لرجل من حَضْرموت الأُسمِّيه ، ثم دَعُوا رجلاً من الأَنصار الأُسميه ، تفاءلوا باسمه ونَسبه ، فعُقد له بقرية فُلُنْبَيَّرة من إقلم طُشَانة ، من كورة إشبيلية.

فحلَّشٰی غیرُ واحد من المَشیخة أن أَبا الفتح الصَّلْقُوریّ العابد ، وکان الجِهاد قد غلب علیه ، وکان پُرابط بثغر سَرقسطة مرةً وبثغره

١١) الأصل : ﴿ وَاسْتَحْبُوا ﴾ .

الذي كان يسكنه بقُلُنْبَيْرة مرة ، وكان صليقًا لِفِرَقْد ، العالم بالحدثان ، وكان يأتى التَّفر فيرابط فيه مع فَرقد ، ثم يسير فرقد فَيرابط بقُلْتُبَيْرة : فكانا أكثر دهرهما مصطحبَيْن ، فكان أبو الفتح يقول : أقْبَل معى فرقد حتى مَرَرنا بمدينة قَسْطَلونه بكورة جَيَّان، فقال : إلى أَجد لهذه المدينة خبرًا شنيعًا ، فاعدلْ معى إليها الأصيف لك خبرها .

قال : فعدلتُ معه فوصف ماحدث فيها بين الأُميرين : ابن معاوية وأنى الأُسود بن يوسف، فكان كما قال بعد ذلك .

واجتلب لى دخول ابن معاوية ، وقال : إذا مررنا بكورة إشبيلية أربتُك المكان الذى يُعقد فيه لواؤه ، فسرْنا حتى أتينا القرية ، فقال لى ، وأشار إلى شَجرَقُ زيتون : يُعقد لواؤه بين هاتين ويحضره مَلك من الملائكة موكل بنصر الألوية فى أربعين ألفًا ، لايرسل (١) على عدو إلا تقدّمه النصر على أربعين يومًا .

فبلغ هذا الأمير عبد الرحمن بن معاوية ، فكان كُلما خَلقت العمامةُ سَرَ فضولها ، وعقد على المُقدة .

ومفى على ذلك هشام ، والحكم ، وعبد الرحمن ، إلى هزوات ماردة ، فلما أرادوا بكدل العمامة وجنّوا الأخلاق القديمة ، فعطّها عبدّالرحمن ابنُ غانم ، والاسكندرالى ، فطرحاها وجدّه عمامة ، وجَهور غالب عنهم ، فلما أقبل أنكر ذلك وأعظمه ، ودَعا إلى طلب الأخلاق وردّها ، فلم توجد ، ولم يكتفت إليه أحد .

<sup>(</sup>١) مكان هذه الكلمة « لا يرسل ، بياض بالأصل .

## ( رجع الحديث )

ويوسفُ نازلٌ بِمُلوَّر صدف ، ثم رحل يوسف ورحل ابن معاوية فنزل طُشَانة ، والنهر بينهما ، وذلك في أول ذى الحجّة سنة ثمان وثلاثين وماثة ، فتناوشا والنهربينهما ، فكان ماه النهركئيراً لاسبيل إليه ، ثم زاد حتى امتنعا ، فأقاما (۱) عليه انتظاراً لنقصانه ، ثم رأى ابن معاوية أن يَبْلُرُه إلى قرطبة ، قبل له : إن عامة مَن فيها مواليك، وهم كثير ، فأوقد نيرانه ليلا ، ثم رَحل من جَوف الليل ليَسْقة ، وبينه وبين قُرطبة خمسة وأربعون ميلاً ، فلم يَسرٌ ميلاً حتى أتى يوسفَ مَن يُعلمه بما أراد من مُخالفته إلى قُرطبة ، فأصبحا كفرمَى رهان ، والنهر بينهما ، فعلم ابن معاوية أنه قد أتى بما أراد ، فأمسك عن ذلك ، ثم نم نزل فنزل يوسف بثرُّوله ، ثم لم يزالا يَسيران حتى نزل يوسف فى المُصارة ، ونزل ابن معاوية إلى بابش ، وقد انكسر سَفلة أصحابه ومَن لاعلم له بالأَمر ، وكانوا رَجَوا دخول قُرطبة والتوسع فى معاشها والانتصار بأهلها ، وكانوا في ضيق من المعاش ، حتى ماكانوا يتقوتون إلا باللهول الأخضر ، وذلك في أيَّار .

وأقبل يوسف إلى رَفاهة عيش ، فأقام هو وأصحابه فيا شاقوا ، ولحق بابن معاوية كلِّ من قَوِّتُه نفسه على ذلك ، من اليمن وبنى أمية من أهل قُرطبة ، ونقص النهر يوم الخميس لتسع ليال مضين من ذى الحجة يوم عرفة ، فقال لهم : إنَّا لم نجئ للمقام ، وقد دعانا هذا الرجل إلى ماعلمتُم ، وعرض ماسمعتم ، ورأيى لرأيكم تَبَعُ ، فإن كان

<sup>(</sup>١) الأصل : و فأقام ، .

عندكم صبر وجلد وحُبُّ للمكافحة فأعلمونى ، وإن يكن فيكم جُنوح إلى السَّم والصلح فأعلمونى ، فأصفقت اليمن كلها بأسرها على الحَرب ، ورأت ذلك بنو أُمية .

فَكَتَّب كتائبه ، وبعث على خيل أهل الشام عبدَ الرحمن بن نُعيم الكابيّ ، وعلى رجَّالة اليمن بكوهة اللَّحْميّ ، من أهل فلسطين ، وعلى رجَّالة بتي أُمية ومَن جاءهم من البربر عاصم العُريان ـ ويومئد سُتِّي العُريان ، تَجَرِّد في سراويله فقاتل حتى فتح الله له ، فسُتَّى العُريان ـ وطل خَيل بني أُمية حَبيب بن عبد الملك القُرشي ، وهو من وَلد عمر ابن عبد الواحد ، وجَعله على جماعة الخيل ، وعلى خَيل من صحبه من البربر إبراهم بن شَجرة الأودى ، وناول أبا عيان اللَّواه .

ونَزل جماعةً بنى أمية فحفُّوا به ، وتحته فرس أشقر ، معه القوس ، ثم عَبروا النهر يوم الخميس ، فلم يَعرض يوسف لشي من إجازتهم ، ثم راسلهم حشية الخميس بالصَّلح حتى كاد أن يتم " ، وكأنه كان بننى أمية بعض الحرص على الصلح ، وأخرج يوسف المنم والبقر فلبحت وصنع الطعام لهم جميعًا (١) ، لايشكون أن الصلح تام ، فأراد إطعام المسكوين ، وظن أن إطماع ابن معاوية وأصحابه إياه للصلح لتَفْتيره عن المرض له في إجازة النهر .

فلما أصبحو ا غداة الجمعة يوم الأضحى . . . (٢) ماكانو اأرادو امن الصلح ، ثم تزاحف القوم ، وعلى خيل يوسف من أهل الشام ومُضركلّها

<sup>(</sup>١) الأصل : و ليلهم جمعا ه .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

عُبيد الله بن على ، وعلى الرجّالة كيّانة بن كنانة الكنانى ، وجوشن بن الصَّميل ، وأُنزل يوسف على جَماعة الرجالة هبدَ الله ابنَه ، وبعث على خيل غِلمانه وصنائعه من البربر خالدَ بن سُودى ، غلامه .

وكانت خيل يوسف كثيرةً مع خالد من غلمانه ، والبربر وأخلاط الناس ، ومع عبيد بن على بالميسرة خيل قيس ، فالتقوا فاقتتلوا قتالا شيداً ، فلما اشتد الأمر نظرت الين إلى ابن معاوية على فرس ، وقد نزل حوله مواليه ، فقال بعضُهم لبعض : غلام حَدث فما يُؤمّننا أن يطبر على هذا الفرس فنهلك ، فبلغه ذلك حين (١) لفظوا به ، فنادى أبا صَباً ح ، فأقبل إليه ، فقال : ليس في عسكرنا بَعْل أُوفقُ من بغلك ، فإن هذا أقدر على ما أريد من الرَّى من قوسى ، فخذ فرسى وهات بغلك ، وإلى أحب أن تكون تَحتى دابع تُمرف إن حال الناس \_ وكان بغلاً أشهب قد ابيض \_ فاستحيا أبو صَباً ح ، فقال : أويَثبُت الأَمير على فرسه ؟ فقال : لا والله ، فأحد البغل .

فاطمأنت اليمن ، وتراموا حن خيلهم ، وحملوا عليها أخِفًا تعم ، واشتد القتال ، قشد حبيب بخيله على خيل ميمنة يوسف والقلب فَهزمها ، وطارخالدبن سُوديّ ومن معه ، فلما رأى ذلك عُبيد بن على تداحى إلى النَّزال هو وخالد ، ثم شدَّ حبيب وابن تُعيم بخيل أهل الشام على القلب، فقُتل كنانة بن كنانة ، وحبد الله بن يوسف ، وجَوشن بن الصَّميل ، وطار يوسف والصَّميل ، وتَبت عُبيد في ميسرة يوسف وجماعة قيس ،

<sup>(</sup>١) الأصل : و حتى ، .

فاقتتلوا حتى ارتفعت الشمس ، ثم انهزموا فقتلوا قتلا ذريعًا ، وقتل صُبيد الله بن على ووجوه قيس، لم يبق منهم مِنْ حضر إلا من لاذِكْرَ له .

وسار ابنُ معاوية حتى أتى القَصر ، فلم يجد دونه أحدًا ، وأقبل عسكُره فانتهب عسكر يوسف ، وأكارا الطعام الذي كان أُعدَّه ، فأَصابوا العسكر وفيه من كُل شئ .

وكان ابن معاوية قد وكل بخالد بن زيد ، وهو معبوس ، رجلين من شُمفاء (١) بني أمية وأمرهما إنْ حال الناس أن يَفْر فا منه ، فكان خالد يقول : ماآليت على الدَّموة لنفسى قط إلا يومثك ، كنت أقول : اللَّهم الصر يوسف ، ثم أقول : في نَصره قتل ، وفي نَصر ابن معاوية هُلكي .

فلم يزل محبوسًا حتى اصطلحا ، فلما دخل ابن معاوية القصر لم يجد دونه أحدًا ، ووجد سرّعان الناس (٢) قد سبقوا إلى حيال يوست فسلبوا وانتهبوا ، فلما جاء طَرد الناس ، وكسا من عَرى منهم ، وردّ مافَلر على ردّه ، فغضبت اليانية وساعم ، إذ حجر عياله نما كانوا أرادوه من فضيحتهم ، وقالوا : حَسَب .

وكان ذلك لم يشتد على أهل المقول منهم ، وأضمروا أن قالوا : قد أحسن ، وفي أنفسهم غير ذلك ، وقال بعضُهم لبعض : ويحكم ! قد فرغنا من أعدائنا من مُضر ، وهذا ومواليه منهم ، فضَع بنا يدًا عليهم ، فيصير لنا فَتْحان في يوم واحد .

<sup>. 115 (1)</sup> 

 <sup>(</sup>۲) سرعان الناس ، بالفتح وإسكان الراء وفتحها : أو اثلهم المستبقون إلى الأمر .

فكره كارة ورضى راض وأصفقت قضاعة على الكراهة ، وأتى تَصابة بن عبد ... (١) الجداعي ، وهو يومئذ من وجوه أهل فلسطين من جُدام ، إلا أنه لم يكن يومئد من قُوادهم ، كان فيهم رجال فوقه ، فانتصح ابن معاوية وأعلمه بما تشاور فيه القوم من قَتله وقَتل مواليه ، وزعم له أنه فيمن كره ذلك ، وأخبره بإيامة قُضاعة ، وقال له : احترس وشم إليك مواليك ، وقال له : أحدس أبو الصّباح .

فهذه (۲) يَدُّ ثعلبة التي بها شرَّفه عبد الرحمن ، فَولَى شرطته يومثذ عبد الرحمن بن نُعم ، وضم مواليه فجعلهم أحراسه ، وانضم إليه بنو أُمية بقُرطبة ، وكان بها منهم بيوتات لها ، وَقْرٌّ وثروة من البربر وغيرهم .

وقد كان يوسف حين أقبل إليه ابن معاوية كتب إلى ابنه عبد الرحمن يأمره أن يأتيه بخيل النّقر في خمسانة ، فقضى أنه لقيه يوم الهزيمة من قُرطبة على بريد ، ويوسف يريد طُليطلة ، وسار السّسيل حتى أنى طُليطلة ، فحشد من أهلها من حَف له منهم ، وكان عامله عليها حينتُذ هنام بن عروة الفيهرى ، فأقبل بمن معه ، وجلس ابن عروة على حاله حتى مر السّسيل ، فحشد من خف معهما من بقايا مُضر ، وقد وتى ابن معاوية ذلك الجُند والكورة لحصين بن اللّجن ، وولى كورة دهش جابر بن العلاء بن شهاب .

<sup>(</sup>١) يباض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) الأصل: وفهذا ع .

فلما أقبل يوسفُ والصَّميل إلى جَيَّان تحسَّن في ملينة مَنْتِيشة ، ولم يتعرضا له إلا أنهما حشلا من يُعينهما حتى أنيا إلبيرة ، فلما بلغ جابرًا قلومهما هرب على إلبيرة ، وانحاز إلى يعض جبالها ، فاجتمع أهل إلبيرة من قَيس ليوسف ، وبلغ ابن مُعاوية نزولُه بإلبيرة ، فحشد الأَجناد ، شم تحرَّك إليه ، وخلَّف على قرطبة أَبا عبَّان في ناسٍ من يَمن قُرطبة وبني أُمَيَّتها .

وقد كان ابنُ معاوية أهليت له جاريتان ، واشترى ثالثة وشيتًا من خَلم ، قد كان ابنُ معاوية إليه ، أمر ابنه عبد الرحمن أن يُخالفه دخوله إلييرة ، تحرَّكُ ابنَ معاوية إليه ، أمر ابنه عبد الرحمن أن يُخالفه إلى قُرطبة ، وحالفه أبو زيد فأنا على قُرطبة ، وحصر أبو عيان في صومعة المسجد الجامع التى في القصر ، فاستنزله بعهد ألا يقاتله ، فكبّله وانطلق به ، فأصاب جاريتي ابن معاوية وهربت الشائلة ، وكان قد اشتراها من أهل بَيْتِ من المرب .

فلما حَضر الأَمْرُ كَفَرُها (١) وساروا بها وهي حاملٌ بجارية سُنيت : حاتشة ، وسار أَبو زيد بنَّابي عَبَّان والمجاريتين ، فقال له أَهل المُقول من أصحابه : صَنعتَ مالم تُسبق إليه ، ظَفرِ بنَّاخِواتك وأُمهاتك فستر عورتهن وكسا عُرِّيهن ، وظفرْت بخادمتين (٢) فأَخلتهما .

فتبدَّى له سُوء رأيه ، فأَمر بخياء فضُرب في قلعة تُلمين (٣) بجوفي

 <sup>(</sup>١) الأصل : و أكفوها » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: د بخادمين ، .

<sup>(</sup>٣) لعلها: « تدمير » ..

قرطبة ، على ميل من المدينة ، ثم أنزل فيه الجاريتين وماكان معه من متاعهن ، ومفى بنَّق عَيْان حَيْ أَتَى أَيَاه بِإلبيرة ، وسار ابنُ معاوية لم يُعرَّج على شيُّ حَي بلغ إلبيرة إلى قرية من فَحصها يُتال لها : أَرْملة ، فتراسَلا ، ودعاه يوستُ والصَّيْل إلى أن يُسلما له الأَمر على أن يأمنا في أموالهما ومناؤلها ، وأن يُومّن الناس كلهم ، وتهدأ (١) أُمور الرحيَّة .

فأَجابِهما واصطلحا في سنة أربعين ، وكُتب بينهما كتابُ صُلْح .

وأقبل ابن معاوية والصَّميّل ويوسف ، وسرَّح ابن معاوية خالدَ ابن زيد ، وسرَّح ابن معاوية خالدَ ابن زيد ، وسرّط ابن معاوية على يوسف أن يَرتهنه ابنَه حبد الرحمن أبا زيد ، ومحمدًا أبا الأسود ، فقبضهما على الأ يَحسِهما إلا حبدًا جميلا معه في قصر قُرطبة ، حتى بهداً (١) الأمور ، فإذا صَلَحت ردَّهما .

فكان ابنُ معاوية ، إذا ذُكر الصَّميل ، يقول : ألله بِلاَده (٢) ، لقد صَحِنى من إلبيرة إلى قُرطبة مامَسَّت ركبتُه ركبتَه ، ولاتقلَّم رأسُ بَغله رأسَ بغلى ، ولااستفهمنى فى حليث ، ولا افتتح حليثًا بغير أن يسأل (٣) عنه ، ولايُذكر مثل ذلك عن يوسف .

وذلك أنهما لما اصطلحا أقبل يوسفُ عن يمينه والشَّميل عن يساره حَى دخلوا قُرطبة ، فنزل القصر ونزل يوسف بمنزله بلاط الحُرِّ ، وكان قبله للحُرِّ بن عبد الرحمن الثقيّ والى الأُندلس ، فيقال : إن

<sup>(</sup>١) الأصل : ﴿ وَتُهْدَى ﴾ .

<sup>(</sup>۲) لعلها : « بلاؤه » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: ويسأله . .

يوسف تجنَّى على ابن للحُرّ فقتله وأخذ المنزل ، ويقال : بل اشتراه : والله أعلم

فلما دخاوا قام الناس على يوسف ورَجُوا أَن يُعْيِق لَم عليه ابن معاوية ، فادَّعُوا رِباعَه وأمواله ، وسألوا أَن يَرُدُه وإيامم إلى القاضى ، وهو يومئذ يزيدُ بنُ يَحيى ، وكان أهل اللَّعوات قد رَجُوا أَن يَحلف لم القاضى ، ليما كان فى نفسه على يوسف والسَّعيل مِن قتلهما اليمن يوم شَقْتُلة ، وكان يزيدُ بنُ يحيى سُتْتَقَفّى من المشرق ومعه سجلٌ ، فلم يَعرض له يوسف لرِضى أهل الأندلس به ، فقم إليه يوسف والصَّعيل وأهل الدَّويات (١) ، فلم يصنعوا شيئًا ، وحجَّزهم لهما ، قبل : إنه عجر بعضهم فى عشرة أيام ، فلم يَرَد أهل القوة على ثلاثة آجال ، ثلاثة أيام ، فلم عَجَّزهم .

فأَقام يوسفُ والصُّميل على أَحسن حال ، يختلفان إلى ابن معاوية ، ويُحضرهما الرأى مرةً بعد مرة .

قال: ودَخل فى تلك السنة عبدُ الملك بن حمر بن مروان ، ويقال له : المُرُوانى ، ودَخل جُرَى بن عبد المزيز بن مروان ، معهما أولادهما وبناتهما ، وتنابع ناس من بنى أمية ومواليهم وكثروا ، وكانت بقُرطبة بيوتات من موالى بنى هاشم وبنى فهر وقبائل قريش وغيرهم ، كانوا قد نالُوا مع يوسف رفْعة ومنازل ، فانقطع ذلك عنهم ، فكانوا يَختلفون إلى يوسف ويُلقون عليه التَّحريف ويُنتَّمونه على ماكان .

<sup>(</sup>١) كلنا ، يريد جمع دعوى ، والمسموع : دعاوى ، ودعاو .

فلم يزالوا حتى كاتب الناس ، فأمّا أهل الأَجناد فقالوا : لاوالله ، ما ما مرجع إلى الحرب بعد السّلم ، وكَره السّميل وقيسٌ ذلك ، وقالا : حسبنا ، قد قضينا اللّمام ولا ، والله ، نخلعه .

فلما يُتُس منهم كاتب أهل البلد وأهل ماردة ولَقَنْت ، فأَجابوه ، وبها جُلُّ عيال يوسف ، كانوا نفروا إليها والى طُليطلة يوم المُصَارة ، فلما صالح عبد الرحمن رد بعضهمو ترك بعض بناته مع أزواجهن ومن استثقله من عياله مَعهن ، فأتته كُتبهن يَدْعونه إلى أنفسهم ، فهرب سنة إحدى وأربعين حتى نزل ماردة .

قلما علم ابنُ معاوية جربه أتبمه الخيل ، فغاب ، وأخد ابنيه فقتلهما ، وأخد الصَّميل ، فاحتج أنه الأذَنْبَ له ، ولو أنه أذنب هرب معه ، فقال له : لم جرُب حتى استطلع رَأْيَك ، وقد كان لنا عليك النَّصح ، فحَسه .

ومفى يوسف إلى ماردة فحشد أهلها : عربها وبربرها ، ثم أقبل إلى لقنت ، فخالفه (١) أهلها ، ثم أقبل إلى إشبيلية ، وعليها عبد الملك ابن عمر المرواني ، فاجتمع إليه ناس من حمص وغيرهم ، وانحاز أهل البلد بأسرهم إلا قليلا إلى يوسف ، فانتفخ (٢) عسكره وصار في عشرين ألفاً أو أكثر .

فَرَحف إلى المروانيّ بإشبيلية ، وقد عسكر ابنُ معاوية بقُرطبة ينتظر
 الأّجناد ، حتى توافّوا .

<sup>(</sup>١) الأصل : ﴿ فَخَلَقُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الأصل: وانتفخ ، .

قال: فلما توافت جُموع يوسف زَحف إلى المروانى ، وهو فى نفر من أهل الشام ، قد اعتصم بمدينة إشبيلية ، ورأى قلة من معه فأمن شرهم وشوكتهم ، فرجع مبادرًا للقاء ابن معاوية بمن اجتمع له من أهل ماردة عربها وبربرها وأهل لَقَنْت ، ومن تأبَّش إليه من أهل إشبيلية ، وقد حظ صكره وانتفخ.

قال : وتتامت لابن معاوية حشودٌه ، وأقبلت إليه الأجناد ، فتحوّله بمن معه حتى نزل بمحلّة يقال لها : بُرج أسامة ، وأقبل يوسفُ إلى ابن معاوية لايَعباً بمن خُلفه ، والمروانيّ بإشبيلية مُنتظر (١) لولده حتى قلم عليه ابنُه عبدالله ، وكان واليّا على موّزور(٢) ، فحشلها ، وهو يرى أن أباه محصور ، فأتاه وقد انكشف عنه الحصر فأخبره الخبر وما كان من نُروله وانقشاعه عنه ، ثم نادى فى الناس ، فقال له (٣) رؤساؤهم : أمرنا لأمر أبيك تبع ، فتحرّكا متى شئتُما فخرج المروانيّ ومعه ولله عبد الله ، فيمن كان معه من أهل إشبيلية وموّزور .

وبلغ ابن معاوية الخبر ، وماكان من تجرّد يوسف عن المروانى وإقباله إليه ، فتحرّك ابنُ معاوية حتى نزل المُدوّر ، وبلغ يوسف إلى وادى كذا ، فقيل له : هذا المروائى قد نَهد إليك وركب ساقتك ، فصرَف إليه راياته ، واستعجل مُكافحته خوفًا من أن يأتى ابنُ معاوية من وجه والمروائى من آخر .

 <sup>(</sup>١) الأصل ، والنفح ، وصفة جزيرة الأندلس : « مورور » پر امين، وما أثبتنا من معجم البلدان . وقد قيدت قيه بالعبارة : ومن الوزر».

<sup>(</sup>٢) الأصل: ﴿ منتظراً ع .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « لهم» .

وتقاهس المروائي رجاة لذلك ، فلم يُمكنه يوسف من التقاعس ،
والتقيا من ساعتهما ، فحين التقيّا نزل رجلٌ من موالى فهر من البربر من
ساكنى ماردة ، أو لَقَنْت ، نَجْدُ معروف بالنّجلة ، فدها إلى النّزال والبراز ،
فلم يَبْرُز إليه أحد ، فالتفت المَروائي إلى عبد الله ، فقال : هذا أول
الشر ، ونحن فى قلَّة ، فانزل على عون الله ، فَنَهض عبدُ الله إلى النزال ،
ومعه مولى له لال مروان بن الحكم حبثى يكنى بأبى البَصْري ، فقال له :
أَى شَيْ تُريد يامولاى ؟ فقال له : أريد النَّزول إلى هذا ، قال له :
أنا أكفيك ذلك يامولاى .

قال : فنزل أبو البَصْرِى إلى البَربرى ، وكانت الساء قد رَشَّت برِذاذ ، فالتقيّا فتجاولا ماعة ، وكلاهما جَسِمُ شُجاع ، فقَضِي أن البريرى زَلقت رجُلاه فَسقط ، وتحامل عليه أبو البَصْرِى فقَطع رجليه بالسيف ، ثم كبِّر القوم وحَملوا حملة رجُل واحد ، فانزم يوسفُ من ساحته وتفرق مَن معه ، وقُتل قليلٌ من كان معه .

وكان أصحاب المرواتئ أقلَّ من أن يَتبعوا هزيمةً ، فكان حُماداهمِ (١) أن خلا لهم عن عَسكره ، فانتهبوا وقَتلوا مَن أدركوا .

فبينا ابنُ معاوية نازل(٧) فى المُدوّر أناه صِدُ الله بن المروانيّ بهزيمة يوسف وبُرُؤوس مَن قُتل معه ، فحمد الله وأصجل رسولا إلى بَدْرٍ فأَمْرٍه بإصلاح النُّزل للمروانيّ ، وأذْ يُضعف له مثل ماكان أنزل طيه .

<sup>(</sup>١) يقال : حماداك أن تعمل كلما ، أى غاية ما محمد منك.

<sup>(</sup>٢) الأصل: و نازلاء . . .

وأُعلم عبد الله بن معاوية بجميع أمرهم ، وما أظفرهم الله به ومكَّن لهم فميه .

ولم يزل المروانيّ وولنه في عَلْياء إلى (١) اليوم .

ومَضى يوسف إلى فِرِيش ثم إلى فَحص البَلُوط ، ثم واقع مَحجَّة طليطلة يُريد ابن عُروة ليأمن عنده ، وهو إلى طُليطلة على عشرة أميال ، فَمَرْ بعبدالله بن عُمر الأنصاريّ ، وهو بقرية من قُرى طُليطلة ، فقيل له : هذا يوسفُ منهزم ، فقال الأصحابه : ويحكم ، اخرجوا (٢) بنا نقتله ونُرح(٣) النبا منه ونُرحه (٤) من النبيا ونُرح (٥) الناس من شره ، فقد صار رجلاً ناجمًا (٢) للحرب .

فخرج حتى لَحقه ، وليس بينه وبين مدينة طَّليطلة إلا أربعة أميال وليس معه إلا سابقُ الفارسي ، مولى لبنى تميم ، ومن يَجهله يقول : مولى يُوسف ، وبقيَّته بِسَرَقُسطة ، ووصيف واحدُّ فقط ، وقد ماتُوا من من شدة الركض ، وليس معهم مَنْهه ولا مَدفيع .

فقَتَل عبدُ الله يوسفَ الفهْرِي ، وتُتل سابق ، وهَرب الغلام حتى دَخل طُليطلة .

<sup>(</sup>١) علياء : شرف .

<sup>(</sup>٢) الأصل : 8 أخرج ٤ .

<sup>(</sup>٣) الأصل : د ونربح ، .

<sup>(</sup>٤) الأصل: ﴿ وَتَرَجُّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الأصل: ١ وتريح ٤ .

<sup>(</sup>٦) بريد : مشرأ . والناجش : من يشر الصيد ليمر على الصائد .

ثم أقبل عبد الله بن عمر برأس يوسف ، فلما يلغ ابن معاوية إقبالَ عبد الله بن معاوية إقبالَ عبد الله بن معربة بن يوسف، المكنَّى بنَّقِ زيد ، وكان عليه حَرِدًا ، لِمَا صَنع بعياله ، ثم أخرج رأسه إلى رأس أبيه ، فلُقَّى رأس أبيه براسه .

واستصغر أبا الأسود فحَبسه ، ثم قَضى الله أن هَرب من الحبس ، فأثار عليه بعد ذلك ، إلى سبع وعشرين سنة حَرب فَسْطلونة .

وسيألى ذكر ذلك إن شاء الله.

وكان ابنُ معاوية ، لمَّا صَنع أَبو زيد بعياله ماصَنع وترك الجاريتين، كرِههما ، فأَعطى إحداهما مولاه عبد الحميد بن غانم ، وهى أم عبد الرحمن بن عبد الحميدبن غانم ، واسمها : كلثم ، وأعطى الأُخرى لغيره ، ولم يرجعهما .

فهذا تَوقيع من حديثهم على وجه النَّسَق ، وكانت الأُمور أكثر من أَن تُستوعب .

ثم أُدْخِلِ على الصَّميل في الحَبس ، بعد قتل عبد الرحمن بن يوسف، فخُنق ، فأُصبح في الحبس ميتًا ، وأُخرج إلى داره ، ودَفنه أهله ، وانقضى أمره وأمرُ يوسف وابنه عبد الرحمن .

وبَتَّى محمد هاربًا في الأرض .

ثم ثار بعد قَتل يوسف ، إلى سنة وأربعة أشهر ، رِزْق بن النعمان الغَسانى على الأمير عبد الرحمن بن معاوية ، ثم ثار بعد قتل رِزْق إلى سنة هشام بن عروة الفهرى بطليطلة ، وكان معه حَيْوة بن الوليد التُجيبي ، والعمرى من ولد عُمر بن الخطاب ، رحمه الله. فخرج إليه الأميرُ عبدُ الرحمن إلى طُليطلة ، فحاصره فيها ، فلما عَضَّتُهُ الحربُ وناله الحصار دعا إلى الصلح ، وأَعطى ولده رهينة(١) ، ورجع عنه الأميرُ ، فلما أنصرف عنه خَلِم أيضًا وعاد إلى نفاقه ، فغزاه الأميرُ السنة الثانية ، فنزل به وحاربه ودعاه إلى الرجوع فَصبر ، فلما يَصَى منه مر بابنه الرَّهينة فضُربت عُنقه (٢) ، ثم جَعل الرأس في المُخينين ورَى به إليه ، فسقط في المينة ، ورجع عنه ذلك العام .

فلما حال الحال ثار عليه العَلاثه بن مُغيث اليَّحَمُّسِي ، ويقال: حَضرى ، بباجة ، وسَوَّد (٣) ودعا إلى طاعة أبي جعفر ، وكان قد بَعث إليه بلواء أسود في سنّ قناة قد أدخله إهليلجة (٤) وطَبع عليه ، فأُعرجه العلاء فجعله في رُمح ، وقام به في جُند مصر .

وساصده على غَيِّه واسطً بنُ مُنيث الطائى، وأُميَّة بنُ قَطَن الفَهْرى ، فأُقبلت اليانية حتى صاروا بإشبيلية ، فاتهموا أُمية بن قَطن ، فأُخلوه وكبَّاوه وخرج الأُميرُ إليهم ، واجتمعت إليه الحُشود ، وأقبل حتى نزل بشَرية القوم بقَلعة زُعْرَاق ، وأقبل غِيَاتُ بنُ علقمة اللَّخمى من شَلونة بمنًا لهم ، فلما سَمع بخبره الأميرُ بعث إليه بدرًا مولاه في قطيع (٥) من

<sup>(</sup>١) الأصل : ﴿ رَمَّتْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) العنق ، مذكر وقد يؤنث ، وهو هنا على الثانية .

<sup>(</sup>٣) سود ، أي : لبس السواد ، وكان شعار العباسيين .

 <sup>(</sup>٤) الأصل : والهليجة ع . وظاهر أنها عرفة عما أثبتنا والالهليلجة ،
 واحدة الإلهليلج ، وهو ثمر معروف .

 <sup>(</sup>٥) القطيع : الطائفة من الغير والنجر ونحوهما .

حَسكره ، فقُطع به، فنزل فى الوَكَجة (١) التى بين وادى أَيْرِه (٢) والنَّهر الأَعظم ، ونازله بدر ، فتراسلا حتى انعقد بينهما صُلح ، ورَجع غياث ابنُ عَلقمة اللَّخمي إلى بلده ، ورَجع بَدْرٌ إلى الأَمير .

فلما بلغ القوم الخبرُ قالوا: ليس لنا إلا مدينة قرمونة ، فَعَبُّوا (٣) على الخُروج إليها ليلاً ، وجاء الخبرُ إلى الأمير ، فبعث بدرًا وقال له: ابتدر إلى المدينة ، وارفع رأس تُبتك على باب قرمونة ، واجمع إليك أهل الطاعة إلى أن تُوافيك غُدوةً .

ورَكب الأميرُ من سَحَر طويل (٤) فأصبح على ظُهر ، وتباطأ القومُ فأصبح القوم في الشَّعرى (٥) تحت قَرمونة ، فلما نظر إلى القُبة مضروبة على باب المدينة علم أنهم قد بَندُوا إليها ، فماجُوا ، وتَطلَّمت (٦) عليهم خيلُ العسكر فانهزموا وقُتلوا قَشلًا قديمًا ، وأصيب أُمية بنُ قطنَ مُكبًلاً ، فمن عليه الأميرُ وأطلقه ، وقطف من رؤوسهم سَبعة آلاف رأس ، فمنزً رؤوس المعروفين ، ورأس العلاء ومثله ، ثم كتب بامم كل واحد بطاقة ثم طُلَّقت من أذنه .

<sup>(</sup>١) الولجة ، محركة : معطف الوادي .

<sup>(</sup>٢) الأصل : «أبره»، بالباء الموحدة، تصحيف .

<sup>(</sup>٣) عبا الجيش عبوا ، وعباه تعبية : هيأه .

<sup>(</sup>٤) کلا .

 <sup>(</sup>٥) الأصل : ( الشعراء ) ، تحريف . والشعرى : كوكب يطلع عند شدة الحر .

<sup>(</sup>١) تطلعت : طلعت .

ثم أَجزل المطيَّة لن انتَكَب لِحَمل تلك الرُّووس إلى إفريقية ، فجَمعها فى أَخْرِجة (۱) ، ورَّكِب فيها البحرَ حتى انتهى إلى القيروان ، فطرحها ليلاً فى السُّوق .

فلما أصبح الناسُ وجلوها، ووجلواكتابًا مكتوبًا بالخبر في الخُرْج، فانتشر ذلك حتى بلغ أبا جَعفر .

ثم رجع الأميرُ، وبعث بعد ذلك بدرًا مولاه وتمَّام بن علقمة ، فى جيش إلى طُليطلة ، فعحاصر هشامَ بنَ عروة ، وقطع الأميرُ البُعوث على الأَجناد ، وجعلها بينهم دُولاً فى كلَّ ستة أَشهر ، فإذا انقضت دَولة نَلب أُخرى، حتى ملَّ أهلُ المدينة الحصار ، واستثقلوا الحرب، وكاتبهم مع ذلك تمَّامٌ وبَدُرُو ، فقَسلموا هشامًا والمُعرى وحَيْرة وبَرُوا بِم .

فخرج تمَّام يريد تَبليغهم إلى قُرطبة ، وأقام بدرٌ فى موضعه منتظرًا لرأى الأمير فى المدينة ، فلما صار تمَّام بأُوريط لتى عاصمَ بن مُسلم الثقنى ، فأمّره بالرُّجوع إلى مدينة طُليطلة واليَّا عليها ، وأَن يَقْفلِ بدر، وقَبض منه القوم .

فرجع تمَّام بما أعلمه به ابنُ مُسلم مِن رَأَى الأَمير ، وأَهبل النَّفقَى بالقوم حتى حلّ بقرية حَلَوَة ، فأمر الأَميرُ المبدئ ، وكان صاحب الشرطة ، فأخذ لم جُبَّة جُبَّة من صوف ، وأخذ معهم حجَّامًا وحَميرًا ، ثم مضى إليهم فحلق رؤوسهم وليحاهم وألبسهم الجُبب ، وأدخلهم في سلال ، ثم حَملهم على الحمير وأدخلهم قُرطبة .

 <sup>(</sup>١) المسموع في جمع ه خرج ه ، الملك الوعاء المعروف : خرجة وأخراج .

فقال العُمرى ، وكان ضعيفًا ، لِحَيْوة ، لقد ألبستُ جبةً ضيقة ، فقال له حَيوة : ليتك تُركَتُ تُبليها .

شم أمر بهم الأَّمير فقُتلوا وصُّلبوا .

شم ثار بعد ذلك سعيد اليحصبي ، المعروف بالمعلرى ، بلبلة ، وذلك أنه سكر ليلة فلكر عنده قتل اليمانية مع العلام ، فاضتقد (١) في رُمحه لوالا ، فلما أفاق من سكره ونظر إلى الفقدة قال : ماهذا ؟ قيل له : احتقدت البارحة هذا اللواء غضبًا بقتل قومك ، فقال : حُلُوا العقدة قبل أن يُرقَم خبرها ، ثم بدا له فقال : ماكنت لأرجع عن رأى ، وكان نجدًا ، فأرسل إلى قومه ، فاجتمعت إليه جماعة ، وأقبل حتى دخل قلعة رَعُواق ، وأقبل الأمير ، إذ انتهى إليه خبره ، حتى نزل به ، فخرج المعطري يقاتل ، فاستلحم هو وسالم بن معاوية الكلامي ، فاستخلف القوم على أنفسهم خليفة بن مروان اليخصي ، فاستأمن لنفسه وللقوم ، فأمتهم الأمير ، وخرجوا من القلمة ورجع الأمير .

شم ثار أبو الصَّبَّاح ، وكان سَبب ثورته أنّ الأمير قد كان ولاه إشبيلية شم عزله ، فنقم ذلك ، فألَّب وكاتب الأَجناد ، فما انتهى الخبر للى الأَمير ، وبَعث إليه بكُتيه من غير موضع ، أَعمل الحيلة فى استقدامه إلى قُرطبة ، فذكر أن عبد الله بن خالد سار إليه بعهده ، فقلم به ، فلما قتله الأَمير اعتزل عبدُ الله ولزم منزله الفُنتين حتى مات ، لم يَعمل للسلطان عَمَلاً .

<sup>(</sup>١) اعتقد: عقد. (١) كذا.

ويُقال : إِنَّ تمَّام بن علقمة استقلمه على اللُّطف به من غير عَهد، فلمًّا قَدم قُرطبة أَدخله الأَّميرُ على نفسه ، وكان معه أربعمائة فارس من جُنده ، فعاتبه ، فأَغلظ للأُمير (١) وتهدّده ، فشاوره الأَميرُ ودعا جاريةً سوداء مدنية كانت قيّمته ، وكانت تُعملح عليه من حال الجوارى وتتولَّى حملهن على أَدبه واستحساته ، فأَتته بخنجر ، وقد كان الشيخُ هم أو كاد يَبسط يده، وأمر الفتيان به ، ثم طُعن في أوداجه بالخنجر حتى أوهنه ، ثم قَتله الفتيان ، وأمر الأمير بلفَّه في مسْح (٢) شُعر وتَنْحيته وتَغيير أثر دمه ، ثم أدخل وزراءه فاستشارهم في قتله ، ولم يُعلمهم إلَّا أنه محبوس عنده، فلم يُشرعليه منهم أحد بقتله وقالوا له : على الباب أربعمائة فارس ، وجند الأمير غائب ، ولاتأمن أن يَحْدُث من ذلك بلاء ، إلا أنَّ المروانيُّ أشار عليه بقتله ، وله في ذلك أبيات من شعرف وهي:

الْيُفْلِتِنْك فيأتينا ببائقة أَشْدُد يَنَيْك به تَبْرَأُ من السَّقَم فقال له : قد قتلتُه ، ثم أمر برأسه فأخرج ، وصاح الصائح على أَصِحابه : إِنَّ أَبِا الصَّبَّاحِ قد قُتل ، فمن أراد أَن يَلحق ببلده فَلْيَلحق آمنا ، فافترقُوا ولم يَكُن حَلَثٌ .

ثم ثار الفاطميُّ بعد ذلك إلى أربع سنين ، وكان اسمه سُفيان اين عبد الواحد المكنامي ، وكان اسم أمه فاطمة ، وأصله من لَبدانية (٣)،

(١) الأصل : و الأمير و.
 (٢) المسح ، بالكسر : الكساء من شعر .

 (٣) الأصل : « لجدانية » . ( البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب ، لا ين عذاري المراكشي ٢ : ٧٥ ) .

مُعلِّم كتاب ، فادُّعي أنه فاطميّ ، فوثب على سالم أبي زَعْبل ، عامل ماردة ، ليلاً فقَتله ، وغَلب على ناحية قُورِيّة وأَفسد عينًا وشمالا ، فَخَرِج إِلِيهِ الْأَمْيِرِ الغَزَاةُ الِّي تُسمَّى : غَزَاة النَّوْرِ (١) ، فَهرب إِلَى المَمَاز فلوَّ خ الأَّميرُ البلدَ ووَطُّته ، وأَنزل بكُل من شايعه، أو دخل في شيُّ من أَمر النَّكال، وهو يُخرُّب ويَحرق ويَنسف، حتى قَدَم عليه كتابُّ من قُرطبة من هند بَدر مولاه، وكان يَخْلُفه ، يذكر أن حَيْوة بن مُلاَمس ثار في إشبيلية في أهل حمص ، وكان حضرميًا ، وثار معه عبد الغافر اليَحصي ، وكان مع الأمير في العسكر من رجال إشبيلية مَلْهِب الكُّلِّي ، وابن الخَشْخاش، وابنه ، فما قرأ الكتاب قَفل وأَغَذَّ (٢) السَّيْر حَيى نزل المُصَارة فقبض (٣) على ثلاثين رجلا من أَمل إشبيلية ، فيهم اللين سَمَّينا ، وأمر جم (٤) إلى الحبس ، ثم مَضى إلى القوم ، وكانوا قد أَقبلوا حَتَى نزلوا بِمُيْسَر ، وخَندقوا على أَنفسهم ، فنازلهم الأُميرُ فحاربهم أيَّامًا ، وكان معهم بَربر الغرب(٥) ، فأمر بني مَيمون بمُكاتبتهم وأَن يعدوهم بحُسن رأَى الأمير ، ثم وَضع الشُّراء في الماليك واللَّحق ، فتاب (٦) الناس إليه وسارعوا نحوه ، حتى صار منهم في ديوانه جماعة

<sup>. 135 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الأصل : ﴿ وَأَخَذَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) الأصل : و فتقبض ٥ .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « وأمر هم B .

<sup>(</sup>a) الأصل: « العرب ، . .

<sup>(</sup>١) الأصل : و فتاب ه .

فأمر بحربه ، وأوصت البربر إلى بنى ميمون ، إذ ملَّت الحصار والقتال : إِنَّا سَنْتَهَرْم خَدًا بالناس إذا نشبت الحرب قُلْبُرْق علينا .

فلماكان من الغد واستحرت الحرب فَمل ذلك البربر وجَرُّوا الهزيمة ، فلم يُبْق على أحد ، لا بربريّ ولاعربي ، وأخلهم بالسيف ، فقُتلوا قتلاً ذريعًا ، لم يُعلم قَتْلُ مثله كان أكثر من قَتل المسوّدة مع العلاء ، وقُتل حَيْرة ، وأفلت عبد الغافر فَركب البحر ولَحق بالمشرق .

و كتب الأمير إلى بدر أن يقتل الثلاثين رجلاً اللين كان أمر بحسبهم، فقتلهم ، فمندذلك اشترى بزيما ، (والد) (١)، الحارث بن بزيم ، قاتل فأبل وأجراً وظهرت منه نجلة ، فقال له الأمير : عبد أنت أم حُر ؟ فقال : بل عبد ، فأمر بشرائه ، فاشترى وعرفه فى عَرافة السود ، وهى كانت المرافة فى ذلك الدَّمر ، لاتُمرف العَرافة التى هى اليوم ، إلى أنا خار با الأمير الحكم ، وحمه الله.

وإنما كان الناس صِنفان : فُرسان ورجّالة ، فكُل مَن رَكب فأَمْرُه إلى صاحب الرجَّالة عبد الحميد بن غانم ، لايُعرف فُرسان ولاحَرَس كما هم .

ثم غزا الأَمير ذلك العام فى إثر الفاطميّ ، فهرب الفاطمي حتى أَمعن فى المَفاز وجاوز القصر الأَبيض ، فرَجع الأَميرُ .

ثم ثمار عليه يحيى بنُ يزيد بن هشام ، الذي يُقال له : البزيدى ، وحُبيد الله بنُ أبان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ، وساعده ابن ديوان الحرِيشانیؒ ، وابنُ يزيد بن يحيي التَّجيبي وابن أَبي غريب(۲) ،

<sup>(</sup>١) تكلة يقتضيها السياق . (٢) الأصل : ٤ عريب ٤ .

فلما اجتمعوا على الغُروج عليه تدلًى مولى لعبيد الله من السُّور ليلاً ، وكان مسلمًا ، وأقبل (إلى) (١) القصر إلى بدر ، وكان الأَمير متنزَّمًا بوادى شَوْش على الصَّيد ، فلَّتبره لخبر ، فبعث بدر بريدًا إلى الأَمير بالخبر، فدعا سياعة ، مولاه (٢) ، وصاحب خيله ، وقال له : امْفِي فيمن أَمكنك من أصحابك إلى عُبيد (الله) (٣) بن أَبان فاقبض (٤) عليه ، ودعا عبد الحميد ابن غانم ، صاحب الرجّالة ، فقال له : فاقبض (٥) على يحيى بن يزيد ، فأقبل كل واحد منهما حتى قبض (١) على صاحبه ، فأقبل الأمير فنزل الرصافة ، فأمر بهما إلى الحبس ، وتنبع الآخرين ، فلما جمهم أمر بضَرب أعناقهم ، وسُحبت جيفهم من رصافة إلى الحَصا بشُوطية .

شم ثار على الأمير إلى سنة حبدُ الرحمن بن حَبيب الفيهرى ، الذى كان يقال له : السَّقْلاقِ ، بتُلمير ، فكاتب سُليان الأعراق الكلبي ، وكان ببَرَّشُلونة ودعاه إلى النَّحول في أمره ، فكتب إليه الأعراق (٧) : إنى لاأدع عونك ، فامتمض الفهرى من جوابه ، إذ لم يُجمع له ، فغزاه ، فهزمه الأعراقي ، فكر الفهرى إلى تُلمير ، فخرج إليه الأمير فلدَس

<sup>(</sup>١) تكملة يستقيم بها الكلام .

<sup>(</sup>٢) الأصل : ومواليه . .

<sup>(</sup>٣) تَكَمَّلة يقتضيها السياق.

<sup>(؛</sup> الأصل: ﴿ فَتَعْرِضُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الأصل: ﴿ فَتَتَبَّضَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) الأصل: «تقبض ٩ .

<sup>(</sup>١٠) الأصل : والعرابي ٤ .

تنمير (١) ، فنزع إلى الفهرى رجل من البرانس ، من أهل أوريط ، يقال له سجعان (٢) ، فصار من أصحابه ، وظهرت له منه نصيحة ، حتى صار من ثقاته واطمأن إليه ، فاغتاله البُرنسي فقتله وأتحذ خيله ، ونَزع إلى الأمير .

ثم وجّه الأميرُ تمامًا ، وأبا عبان ، في حَسكر إلى الفاطميّ ، وهو في حصنه ، فقدّما إليه وجيها النساقي رسولا ، وكان ابن أخت أبي عبان، فلحاه الفاطميّ إلى أمره ، فأجابه ، وأقام عنده حتى أقبل تمام وأبوعيان في حسكرهما ، فنازلا الفاطميّ ، فاقتتلوا قتالاً شديدًا ، كان الطّفر فيه للفاطمي ، ثم ققل عنه السّكر ، ومضى الفاطمي إلى جهة شنتمرية فنزل بها ، في قرية يُقال ها : قرية النبون ، فاغتاله أبو مَعن داوود ابن هلال ، وكنانة بن سَميد الأسود ، فقتلاه ، وهرب وجيه الغساني فحلّ بساحل إليوة ، فأرسل إليه الأميرُ شَهَيْدًا ، وهبدوس بن أبي عبان ، فواهاه (٣) يوم عيد في حال اغتوار فقتلاه .

وكان الأمير إذ وَجَه شُهيدًا وعبدوسًا إلى وَجيه ، قد وجه بدرًا إلى إبراهيم بن شَجرة البرنسي المَروانيَّ ، فغشيه أَيضًا بدر في منزله في اليوم الذي غَشِي فيه شهيدٌ وصدوسُ وجيهًا ، فقاتل قتالاً شديدًا وكان نَجْدًا . حَي قتله بدر .

ثم ثار على الأَمير السُّلميُّ ، وذلك أنه كان حسنَ المنزلة عند الأَمير

<sup>(</sup>١) درس تنمبر ، أي شدد الوطأة علها .

<sup>(</sup>٢) كذا وردت هذه الكلمة مهملة التقط.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «فرفياه».

فسكر ليلة فأقبل فوجد باب المدينة قد قفل ، فأراد أن يفتح باب القنطرة فثار إليه الحرس ، فحمل عليهم بالسيف ، فانتهى الخبر إلى المجبديّ ، وذلك ليلٌ ، فأمنه وسكّنه بما كان فيه من السُّكر ، فلما أفاق من سُكره ، وفَهم فعله ، خاف الأمير فهرب نحو الشرق فتحسّن بموضع رجاء التحرُّز فيه ، فَبَعث الأمير في تبهه حبيب بن عبد الملك القرشيّ، فقشيه ، فبرز إليه ودعا إلى البراز ، فبرز إليه أسودُ كان لمُفيث ، فاختلفا ضَربَتين فعاتا معً .

ثم ثار الرَّماحسُ بنُ عبد المزيز الكنانى ، وكان والى الجزيرة ، فاعتقد (١) يوم الاثنين ، وجاء الحبرُ إلى الأمير يوم الجمعة ، فخرج إليه يوم السبت ، فلم يشعر الرَّماحسُ يوم الأربعاء إلى عشرة أيام من خلعانه (٢) حتى طلعت (٣) عليه الخيل، وكان في الحمام قد اطلى بالنَّورة ، فطرح النَّورة من نفسه ، ودخل بأَهّله في مَرْكب فجاز في البحر ، حتى قلم على أن جَفر المنتصور .

ثم ثار سليانُ الأَعراقِ بسَرَفُسطة ، وثار معه حُسين بن يحيى الأَنصاريّ ، من ولد سعد بن جُبادة ، فبعث إليه الأَميرُ تَعلبة بن حَبد في جيش ، فنازل أَهل المدينة وقاتلهم أَيامًا ، ثم إن الأَعرافي طلب الفُرصة من المسكر ، فلما وضع الناسُ عن أَنفسهم الحرب ، وقالوا : قد أُمسك عن الحرب وأَغلق أَبواب المدينة ، أَعد خيلاً ، ثم لم يشعر قد أُمسك عن الحرب وأَغلق أَبواب المدينة ، أَعد خيلاً ، ثم لم يشعر

<sup>(</sup>۱) کالا .

 <sup>(</sup>٢) يريد خلعه لطاعة الأمير . والمسموع : خلع .

<sup>(</sup>٣) الأصل : وطلقت ، .

الناس حتى هجم على ثَعلبة فأُخله فى المظلة ، فصار عنده أسيرًا ، وانهزم الجيش .

فبعث به الأَعرابي إلى قَارُلَة ، فلما صار عنده طَمع قارُلَة في مدينة سَرَقُسطة من أَجل ذلك ، فخرج حتى حلَّ بها ، فقاتله أهلُها ودفعوه أَشد اللَّغَع ، فرجع إلى بلده .

وَنَحَرِجِ الأَمْيِرِ خَازِيًا إِلَى سَرَقُسطة ، فلما صاد فى المحلة ، دون فَحَّ أَبِي طويل ، فانتَرَحَفْشُ بنُ مَيْمُون غالبَ بنَ تمَّام ، ففضَّل مَصْمُودة على العرب، فضَربه خالبُ بالسيف فقتله ، فلم يكن من الأَمْير فى ذلك نكير .

ومفى فى غَزاته حى حل بقرية شَنْتُمْرية ، فأخذ بها ناسًا بلغت عنتهم ستة وثلاثين رجلاً ، منهم هلال ، وفات ابنه داود ، قاتل الفاطمى ، فردهم إلى قرطبة ، وحُبسوا فى دارٍ فى للدينة ، وهو موضع الحبس الموضّوع (١) بسببه .

ثم مَضى ، فقَبْل أَن يبلغ سرقسطة عَدا حُسينُ بنُ يحيى الأَنصارى على الأَحرابي يوم جُمعة فقتله في المسجد الجامع ، وصار الأَمر لحُسين وحده ، فنزل به الأَميرُ ، وكان عَيْسُون بن سُليان الأَعرابي قد مَرب إلى أَرْبُونة ، فلمَّا بلغه نزولُ الأَمير بسَرقُسطة أقبل فنزل خلف النهر ، فنظر يومًا إلى قاتل أبيه قد خرج عن المدينة ، وصار على جُرف الوادى ، فنقحم عَيْسونُ فرسًا له كان يُسمِّيه الناهد ، فخَلفه (٧) وقتله ، ثم رجح إلى أصحابه ، فسمَّى ذلك الموضع إلى اليوم : مخاضة عَيْسون .

<sup>(</sup>١) الأصل: والموضع ع .

 <sup>(</sup>٢) خلفه : أخذه من خلفه . وفي الأصل : « فخلف » .

ثم استدعاه الأَمْيرُ حتى صار فى حسكره وحارب سَرَقُسُطة معه ، فلما ضاق أهلُ المدينة من الحصار طلب حسينٌ الصَّلح ، وأعطى ابنه رهينةً ، فقبل ذلك الأَميرُ منه ورَجع حنه .

وكان اسم ابنه ذلك سعيدًا ، وكان نجدًا ، فلم يَقم قى صَكر الأَمير إلا يومًا حتى أصل الحيلة ، فهرب إلى أصهار (١) له في أرض بَلْيارش .

ومَضى الأَمهر فلَّوخ بَنْبِكُونة وقَلنبيرة ، وكرَّ على البُشْكُنس ، ثم على بلاد الشرطانيس ، فحل بابن بَلَسْكوط ، فأَخذ ولده رهينةً وصالحه على المجزية .

وخناف الأَميرُ على حَيْسون فأَمر بضَمّه إلى الحَبس ، وكان وَهْبِ الله ابن ميمون إذ قَتل غالبُ بن تمَّام أَخاه حضصًا ، قد قال : والله لئن لم تَغضب لنا قُريش ليغضبن لنا سبعون ألف سيف ، فأَمر بحَبسه .

فلمًا رجع الأمير إلى قُرطبة قَعد فى عِلَية فى الرَّسافة ، ثم دعا بوهب ابن ميمون قَلَّم بقتله ، ودعا بميسون ، فلما أقبل قال : عندى نصيحة ، فقيل له : قُلْ نصيحتك ، فليس يصل إلى الأمير أحد ، وكانت معه سكَّين قد أعلها ، أراد قتل الأمير ، فلمًا لم يصل إليه تحوّل فطمن الفَتى الذى كان كلَّمه فجرحه جَرْحة مات منها ، وجال فى الجنان جَوَّلة ، وقد تحاماه الأعوان ، فقرب يوسف صاحب الحمَّام ومعه عُود كان يَسْجُر به النار ، فضرب به الرأس حتى قتله .

ثم أمر الأُميرُ بسحب جيفته وجيفة وَهْب بن ميمون من رُصافة إلى موضع الحَصا على النهر بقُرطبة ، وصُلبا تحت القصر .

<sup>(</sup>١) الأصل : ﴿ أَطَيَارَ ﴾ . ولعلها محرفة عما أثبتنا .

فلما صار ولد حُسين عنده عاد إلى نفاقه ، فخرج إليه الأمير غازيا إلى سَرَقُسطة ، فعند ذلك نَصَب عليه المجانين من كل جانب ، فيُقال إنه حضّها بستة وثلاثين منْجنيقا ، وضيق على أهلها أشد الضّيق ، فتراى القوم إليه ، وأسلموا إليه حُسَيْنًا ، فلم يُقتل من أهل الملينة غيرُه ، وغيرُ رجل كان يُسمَّيه ، من أهلها ، يقال له : رزْق ، من البرانس ، فقطع يديه ورجليه فعات .

ثم رجع إلى قُرطبة فحلٌ في الرَّصافة .

وكان ابنُ أخته مغيرة بن الوليد بن معاوية قد أراد النَّورة عليه ، وساعده هُلَيلُ بنُ الصَّميل بن حاتم ، فأَلَى الأَميرَ علام بن عبد الحميد القُشيرى فأخبره الخبر ، فَبعث فى مُغيرة وهُليل ، وكُل من أراد ذلك ذلك الرأى ، فاستنطقهم ، فأقرَّوا فأَمر بقتلهم .

ثم رحل عن رُصافة إلى القصر .

ثم ثار محمد بن يوسف أبو الأسود ، فأقبل فيمن اتبعه من أهل المشرق ، حتى حل مدينة قسطلونة ، فخرج إليه الأمير ، فنازله بها أيامًا حتى فضَّ جمعه ، فانهزم ، وقتل من أصحابه أربعة آلاف ، فأخل إلى ناحية قورية ، فاتبعه الأمير من سنته ، فهرب إلى المفاز ، فأدرك له عيالاً فأنعذهم ، وقتل له رجالا ، وداس البلاد بالخراب ورج(١) ، وكانت آخر غزواته .

ثم مات الأمير عبد الرحمن بن معاوية ، رحمه الله ، بعد ثلاث وثلاثين سنة وثلاثة أشهر من ولايته .

<sup>(</sup>١) الأصل : ٩ ورجعت ٩ .

كتب إلى عبد الرحمن بن معاوية بعض مَن وَفد عليه من قريش يَسْتقصره (١) فيها يُجريه عليه ، ويسأَّل له الزيادة ، ويَستعليل عليه بدالَّة القرابة ، فكتب إليه :

شَتّان (۲) من قام ذا امتعاضِ مُنتَخَى الشَّفْرتَين نَصْلاً فجاب (۳) قَفْرًا وشَنَّ بَحْرًا مُسلميًا لُجَّةً ومَحْلاً فَجَلًا ومَثْبَرًا للخطاب فَصْلا فَجَدًّا ومِثْبَرًا للخطاب فَصْلا وجَدَّد الجُنْدَ حِين أَوْدَى ومَصَّر المِصْر حِين أَخْلِ (٤) ثم دَعا أَعلَه جَمِيمًا حيثُ انتَووا(ه) أَنْ هَلُمَ أَعْلاً فجاء هذا طريدَ جَموع شريدَ سَيف أبيد قَسْلاً فنال أَمْنًا ونال شَيْمًا ونال (۲) مالاً ونال أَمْلا(۷) أَم يكُن حَقَّ ذا على ذا أعظم (۸) مِن مُنْعِ ومولى ألم يكُن حَقَّ ذا على ذا أعظم (۸) مِن مُنْعِ ومولى وكان خارجًا إلى النَّفر في بعض غزواته ، فوقعت غَرانيق (۹) في

<sup>(</sup>١) استقصره : عدم مقصرا.

 <sup>(</sup>٢) العقد الفريد ( ٤ : ٨٨٤ ، طبعة لجنة التأليف ) : ٩ ما حق ٥ .
 وفي البيان المغرب ( ٢ : ٦١ ) : ٩ سيان ٥ .

<sup>(</sup>٣) العقد : ﴿ فجاز ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخلى : خلا .

<sup>(</sup>٥) العقد : ﴿ انتأوا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) المقد : ٩ وحاز ٢ .

 <sup>(</sup>٧) المقد : وضم شملا ع .

<sup>(</sup>٨) العقد : و أوجب ۽ .

 <sup>(</sup>٩) الغرانيق : طيور ماثية بيض طويلة السيقان لها قنازع ذهبية اللون ،
 الواحد : غرنوق .

جانب من عسكره ، وأتاه بعض من كان يعرف كَلْفه بالعبيد يُعلمه بوقوعها ، ويُشهِّيه بها ، ويحُشِّه على اصيطادها ، فأطرق عنه ثم جاوبه :

> دَعْنَى وصَيْدً وُقِع الفَرَانِيْ فإن هَمَّى في اصطياد المارِقُ في نَفَقٍ إِن كان أوفي حَالِيْ إِذَا التظَّتُ هُوَاجِرُ الطَّرائِيْ كان لفاعي ظلِّ بَنْد خافيْ (١) عَنِيتُ مَن رَوْضٍ وقَصْرِ شاهِيْ عنيتُ مَن رَوْضٍ وقَصْرِ شاهِيْ بالقَفْر والإيطان في السَّراديْ إِنَّ المُسلامَ شُسلَتْ بِهِمَّ طارِقِ فاركب إليها ثبَج المَفَايِقْ (٢) فاركب إليها ثبَج المَفَايِقْ (٢) أولا فأقت أردَلُ الخَالِيَةِ

قال أبو جعفر عبد الله بن محمد، الملقّب بالمنصور، يومًا لأصحابه: مَن صَقْر قُريش ؟ قالوا: أميرُ المؤمنين اللتي واضَ المُلْك ، وسكّن الزّلازل، وحَسم الأدواء، وأباد الأحداء (٣)، قال: ماصَنعتم شيئًا، قالوا:

 <sup>(</sup>١) اللفاع : ما يجلل به الجسد كله ، كساء كان أو غيره . والبند : العلم الكبير .

<sup>(</sup>٢) الثبج : وسط الشيء .

 <sup>(</sup>٣) مكان هذه العبارة (وأباد الأعداء) في الأصل : ﴿ وأقاد بالا ﴾ .
 وما أثبتنا من العقد الفريد ( ٤ : ٨٤٨ ).

فمعاوية ، قال : ولا هذا ، قالوا : فعبدُ اللك بن مروان ، قال : لا (١) ، قالوا : فمن ياأمير المؤمنين ؟ قال : عبدُ الرحمن بن معاوية الذي تخلّص بكيده عن سنن الأسنة وظّبات السيوف ، يَعبر القفر ، ويركب البحر ، حتى دخل بللدًا أعجميًّا ، فمصَّر الأمصار ، وجنّد الأجناد ، وأقام مُلكًا بعد انقطاعه ، بحُسن تدبيره ، وشدة عزمه (٢) ، إن معاوية نَهض بمركب حَمله عليه عمر وعيّان ، وذلّلا له صَعبه ، وعبد الملك ببَيْهة تقدّمت له (٣) ، وأمير المؤمنين بطلب عبرته (٤) ، واجماع شيعته ، وعبد الرحمن منفردٌ بنفسه ، مؤيدٌ برأيه ، مُشتصّحها لعزمه .

وغَرَا سَرَقُسطة ، وبها ابن الأَعرابي ، فخرج إليه يريد منعه من احتلال(٥) بابها ، فنلبه عبد الرحمن بعد حرب زَبون دارت بينهما ، وجَمل عبد الرحمن في ذلك الموقف يطوف بعسكره ويُشرف على أَحوال رجاله في مُعتركهم، فنظر إلى رجل من الفرسان قد نزل عن فرسه وظهرت منه كفاية في مُقامه ، وهو يتمثل بقول الشاعر:

لم يُطيقوا أن ينزلوا ونَزلنا وأَنحُو الحَرب من أَطاق النَّزولاَ

فقال لفيى له : انظر هذا الرجل ، فإن كان من أشراف الناس فأُعطه أَلف دينار ، وإن كان من أفناء الناس فأُعطه شَطَّرها ، فلما ذهب

<sup>(</sup>١) العقد: ﴿ وَلَا هَذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) العقد: وشكسته و .

<sup>(</sup>٣) أتعقد: وتقدم له عقد ها ع .

<sup>(</sup>٤) العقد : ﴿ عشرته ﴾ .

<sup>(</sup>a) الأصل: « الاحتلال » .

إليه ، فإذا به رجل من العرب ، يقال له : القَمقاع بن زُنَم ، من أهل ربَّة ، فأعطاه الأَلف الدِّينار ، فلَحق بالشرف ، إلى أن استقضاه الأمير عبد الرحمن بن معاوية على جُنله بالأُردن ، وآلت الحال به إلى أَن خَرج عليه ، ثم ظفر الأَمير عبد الرحمن به فأَقاله واستقضاه ، رغبة فى أَلاً يُمْسد بله عنده .

## ( ولاية هشام بن عبد الرحمن )

وكان الأَمير هشام بن عبد الرحمن خَيْرًا فاضلا جوادًا كريماً ، مع حُسن سيرته في رعيَّته ، وتَحصينه لتُغوره .

أوصى رجلٌ فى زَمان هشام بمالٍ فى فلكٌ سبيَّة من أَرض العلو ، فطُلبت فلم توجد ، احتراسًا منه بثغره (١) ، واستنقاذًا لمن سُبى (٢) وضَغْمًا من علوه عنه .

ولم يُقتل أحدُ من جناه في شئ من ثغوره أو جيوشه إلا ألحق ولده في ديوان أرزاقه .

ولما وُصفت سيرته لمالك بن أنس ، ونُشرت فضاتله عنده ، قال : وَدِدْتُ أَن اللَّهَ زَيْنَ مُوْسمنا به .

حَكَى ذلك الفقيه ابن أبي هند ، وكان قد لتي مالكًا ، وأخذ عنه .

وذُكر عنه أن الهوّارى دخل حليه ، فقال : مات فلان عن ضَيعة تعود بكذا ، وفخّم أمرها ، وعليه دينٌ ، تُباع ، وَحضّه على شرائها ، فقال : أنا أُريد أمرًا إن بلغته استغنيت عنها ، وإن لم أبلغها فما أقلّها ،

<sup>(</sup>١) العقد الفريد : ( ٤ : ٤٩٠ ) : و الثغر » .

<sup>(</sup>٢) العقد : ﴿ لأَمْلِ السِّي ﴾ .

واصطناع رجل واحد أُحبُ إلىّ من ضيعة ، قال : فاصطنعني بها ، فأَمر له بِثُمنها .

وكان هشام يُصِرَّ الصُّرر بالأَموال ، ويَبعث بها فى ليالى المطر والظُّلمة إلى المساجد ، فتُعطَّى من وُجد فيها ، يُريد بذلك عمارة المساجد .

وذّ كر حنه أنه كان من أشد الناس قممًا للمسلط من عُمّاله وخَلمته ، 
تمّرض لموكبه رجلٌ متظلّم من بعض عُماله ، فحال لَجَبُ الموكب عن 
سماهه ، وكان في الموكب بعضُ من يُشفق على العامل ، فبكر إلى المشتكى 
وستره في قُبته وبسط له الإنصاف ، ووصده إيّاه ، ثم كتب إلى العامل بلّمره ، 
فلحب في استلطافه واسيالته حتى رضى ، فلُكر لحشام تعرّض المُشتكى 
وانصرافه عنه دون بُلوغه إليه ، فأصلم ذلك وأكبره ، فقيل له : إنه 
قد أنصف وقعل به وقعل ، فقال : إن النّصفة (١) للمظلوم الاتكون 
من الظالم دون تسليط الحق عليه ، وبَحث في المظلوم ، فقال : احلف على 
مار كب منك إلا أن يكون أصاب منك حلًا في الله ، فجعل الإيحلف على 
شيّ ، إلا أقاد منه ، فكانت تلك الزّجرة لجميع عُمّاله أبلغ من السّوط 
والسيف .

ومن أخباره قبل إفضاء الخلافة إليه : أنَّه كان قاعدًا في غُرفة له مُطلَّة على النهر ، ينظر منها إلى الرُّبْض (٢) ، فوقعت عينُه على رجَّلٍ من كيانة ، كان صنيعةً له ، مُقبل (٣) من كُورة جيَّان ، وكان من أهلها ،

<sup>(</sup>١) النصفة ، محركة : الإنصاف .

 <sup>(</sup>٢) الربض ، بالضم : جاعة الشجر الملتف ، والجمع : أرباض .

<sup>(</sup>٣) الأصل: ومقبلاء.

وكان أبو أيوب أخوه واليًا بكورة جيَّان ، فلما رآه قد أوضع (١) في السَّيرِ ، وذلك في الهاجرة ، دعا بعضَ فتيانه ، فقال : أرى الكنانيُّ صَنْيِعتنا مقبلاً ، ولاأحسبه أقبل به في ذا الوقت إلا أمر أقلقه من ألى آيوب ، فقف بالباب ، فإذا بلغك فأوصله إلى على حالته ، فلما بلغ الكنانيُّ إليه أوصله إلى هشام ، وكانت (٢) معه في مجلسه جاريةً له ، فأُسدل السُّنْر عليها ، ثم قال : ماخبرُك ياكِناني ، فلا أحسبك إلا قد هَمَّك أمرٌ ، قال الكِنائي : نعم ، قَتل رجلٌ من كثانة رجلاً خطأً ، فحُملت اللَّبية على العاقلة(٣) ، فأُخذ بنوكنانة عامة ، وحيف على من بينهم خاصة ، وقصدني أبوأيوب ، إذ عَرف منك مكاني ، فعُدَّتُ بك من ظُلامتي (٤) ، قال : ياكناني ، يَسْكن رُوَعك ، قد تحمَّل عنك هشامُ وعن قومك العَقْل (٥) ، ثم مَدّ يده من وراء السُّتر إلى لَبَّة (٦)كانت على الجارية ، فأَخذها منها ، فإذا بِعقد شراؤه عليه ثلاثة آلاف دينار ، فَلَفُعه إليه ، وقال له : أدُّ به عن نفسك وعن قومك ، وتوسَّع في الباق ، فقال : إنى لم آتيك مُستجديًا والاضاق بي مالٌ عن أداء ماحُمَّلْتُه ، ولكن لمَّا أُصبت بعُنوان وظُلْمِ أَحببت أَن يَظهر على عزُّ نُصرتك وأثر عنايتك ، قال : فما الوجه الذي تتمنَّاه في نُصرتك ؟ قال : أَنْ يَكتب الأَّميرَ

<sup>(</sup>١) أوضع : أسرع .

<sup>(</sup>٢) الأصل : ﴿ وَكَانَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) الماقلة : القرابة من جهة الأب الذين يشتركون في دفع الدية .

 <sup>(</sup>٤) الظلامة : ما يطلبه المظلوم .

 <sup>(</sup>٥) العقل : اللية . وفي الأصل : « العاقلة » وقد تقدم شرحها .
 (٧) اللة : القلادة .

أصلحه الله \_ إلى أبي أيوب فى الإمساك عن أخذى بما لم يَجب على . وأن يُحمَّلنى مَحمل عامَة أهلى ، فقال : أمسك العقِد على حاله إلى أن يُبيَّسُر الله مارَغْبْتُ فيه .

ثم رَكب هشام قى وقته ذلك إلى الأمير عبد الرحمن ، وهو بالرصافة ، فقبل له : هشام بالباب ، فقال : مأتى به فى وقته هذا إلا أمر حدث عليه ، فلما أوصله ومثل بين يديه قاتما ، قال له : اجلس ، فقال : أصلح الله الأمير : كيف جلومى بهم أقلقى وحزنى ، ثم قص عليه الخبر ، وسأله إصحاف مطلبه وقضاء حاجته ، فقال له : اقعد مُسعَفًا فيا طلبته ، مُجابًا إلى ماسأته ، ماالذى تلهب إليه فى أمره ؟ قال : الكتاب له بالكف عنه ، وألا يُؤخذ بغير مايلزمه ، قال الأمير عبد الرحمن : أو خير من ذلك ، إذ هو بهذه المتزلة من حنايتك : أنتؤد الليه من مبيت مال المسلمين ، وتُحمل عن بنى كتانة عامة ،حفاظًا لك فيهم ، وأطلبًا (١) الك فى أمره .

فأعظم هشام الشكر في ذلك .

ثم أَمر الأَميرُ عبد الرحمن بأَداء النَّية من بيت مال المسلمين ، وبالكتاب إلى أَن أيوب في ترك التعرض للكنانيّ وأهله .

فلما حَضر خروجُ الكنائيّ ، ووصل إلى هشام لتوديعه ، قال : ياسيدى ، إلى قد جاوزتُ حدَّ الأَمنية ، وبلفتُ أقصى غاية النَّصرة ، وقد أغنى الله عن العقد ، وها هو ذا فلا أكون بُداركًا على بنى كنانة

<sup>(</sup>۱) کنا ۔

فيا يُحْمَل عنهم ، مَشْتُومًا على الجارية (١) فيا انتُزع منها ، قال له هشام : ياكنانى ، لايَرجع إلى شي خَرج على هذه السبيل عَنى ، خُله مباركًا لك فيه ، وسيُموضه الله الجارية خيرًا منه .

#### ( ولاية الحكم بن هشام )

وكان الأمير الحكم بن هشام ، رحمه الله ، شجاعًا حازما مظفّرًا فى شُروبه ، أطفأً نيران الفتن بالأندلس ، وكسر فرق(٢) النَّفاق ، وأذَلُ أهل الكفر فى كل أفق ، وكان مع نجلته وعزَّة نفسه متواضعًا للحق، منقادًا الإنصاف من نفسه فضلا عن ولمه وسائر خاصته : يتخير لأحكامه أورع مَن يقدر عليها (٣) وأقضاهم للحق .

وكان له قاض قد استكفاه (٤) أمور رعيته ، لفضاه (٥) وزُهده وورَعه ، وذُكر أن الذي آثره به وعظّمه عنده ، أن رجلاً من أهل كُورة جيّان اغتصبه بعضٌ عُمَّال الحَكم جاريةً له ، فلما عُزل العامل عَمِل في تصيير الجارية إلى الحَكم ، فلما صارت عنده ، واتصل بالرَّجُل المنصوب حالُ القاضى في أحكامه ، واستخراج الحُقوق للرعية من يدى الحكم وأهل خاصته ، أتاه وشرح لهخبره ، فلحاه إلى إقامة البَّينة ، تَشهد(٢) له من قبل علمه ، على المعرفة فيا قال به وتَظلم منه ، وعلى معرفة عين الجارية ، فأحبت البَينة (٧) أن تُحضّر الجارية ، فاستأذن القاضى للدخول على الحكم)

<sup>(</sup>١) مشتوما على الجارية : كان علما شؤها.

 <sup>(</sup>٢) الأصل : ٤ فروق ٤٠

<sup>(</sup>٣) الأصل : ٩ عليه ٤ . وانظر العقد الفريد ( ٤ : ٩٩٠ -- ٤٩١ ).

<sup>(</sup>٤) المقد: « كفاه ». (۵) العقد: « بفضله ».

<sup>(</sup>٦) الأصل: وقشهد، ولا يستقم بها الكلام.

<sup>(</sup>٧) الأصل : « السنة » . ويبلو أنها عُرفة عا أثبتنا .

فلما صار عنده ، قال : إنه لا يَمْ عَدل في العامة دون إفاضته في الخاصة ، وحكى له أَمْرَ الجارية ، وخيره في إخراجها وإبرازها للبَيْنة(۱) ، أَوعَزله عن القضاء ، فقال : أوخير من ذلك : تُبتاع من صاحبها بأَنفس ثمنها ، وأَبلغ مايساًله فيها ، قال : إن الشهود قد شخصوا من كورة جيان يطلبون الحق في مظانه ، فلما صاروا بفنائك تَصْرفهم دون إنفاذ الحق يطلبون الحق في مظانه ، فلما صاروا بفنائك تَصْرفهم دون إنفاذ الحق ولايد من إبراز الجارية ، أَو تُصَبِّر أَمْرَك إلى من أحببت ، فلما رأى عزمه أمر يإخواجها من قصره ، وقد كانت وقعت من نفسه مُوقيًا ، فشهد (الشهود) (۳) على عينها ، وقفي با لصاحبها ، ثم قال له : إياك وبيمها إلا في بلدك لتَقْوَى بذلك الرعيَّة على طَلبَاتهم ، وبَيعتهم (٤) على استخراج حُقوقهم .

فلما تُوق ذلك القاضى اكتباب الحكم لمصابه ، وجَزع على وفاته فحكى عن عَجَب ، جاريته ، قالت : إنى لنى الليلة التى أهلم فيها بوفاة القاضى عنده بائتة ، فلما كان فى جَوف الليل فقنتُه عن مضجه ، فخرجت أطلبه ، فإذا هو قاتم يصلى فى دُكان (٥) الدار ، فقعدت فيا يليه أنتظره ، فسَجد سجدة أطلفا حتى غَلبتنى عيناى ، ثم انتبهت فإذا هو سجد على مثل حالته ، ثم غلبتنى عَيناى ، فما راعنى إلا وهو يُحرَّكنى لاتصداع الفجر ، فأقبلتُ عليه أسأله : ماالذى أقلقه عن

<sup>(</sup>١) الأصل : ﴿ لَلسَنَّةُ ﴾ ، ويبلو أنها محرفة عا أثبتنا .

<sup>(</sup>٢) الأصل: وما لم علك ۽ . وما أثبتنا من العقد،

 <sup>(</sup>٣) التكلة من العقد- (٤) كذا .

<sup>(</sup>٥) الدكان ؛ المصطبة .

فراشه ؟ قال : خَطْبٌ عظم ، ومُصاب جَليل ، كنتُ قد تَفرَّجْتُ من مَا أُمور الرحية بالقاضى الذي كان الله قد كفاني به ما كفاني ، فخشيتُ ألا أصيب منه خظفًا ، فدعوت الله ، عز وجلّ ، أن يُوفق لى قاضيًا مثله أجعله بينى وبين الناس ، فلما أصبح دعا بوزرائه ، ثم قال لم : تخيروا لرعية من يتولى الحُكم فيهم ، وأستعين به على ماقلتتُه من أمورهم ، فدلًا (١) مالكُ بنُ عبد الله القرشي على مُحمد بن يَشير (٧) ، وكان كاتبًا له بِبَاجَة ، لما فهم من فضله ، واختَبره من ورعه ، فوقع بنفس الأمير الحَكم ، ووُقَّق لولايته .

فلمًا أن ولاه فَضل جميعَ من تقلمه عدلاً وَوَرَعًا وزُهدًا ، ولم يَدع التَّمادى على ماكان عليه من هَيثته ونظافة ملبسه ، كان يَخرج إلى المسجد ويَقعد للمُحْكِم في إزار مُورد ، ولِمَّة مُفَرَقَة ، فإذا طَّلب ماصنده وُجد أفضل الناس وأورعهم وأزهدهم .

وأتى رجلٌ من بعض الأطراف إلى المسجد الجامع يسأَل عنه ، وكان في زيه اللبى ذكرنا ، قاصدًا ، فمال إلى خُلقة يسلَّم عنه ، فدُلُلُ على المحلقة التى كان فيها ، فلما أتاه ووقف عليه رَبِع إلى القوم فقال لم : إلى – رحمكم الله – توسَّمت الخير فيكم ، وقصلتُكم فصرْتم تهزأون بى ، كلتمونى على عَرَّاف (١) ، غَرَرْتُمونى ، قالوا : لا والله ، ماغَرَرْناك ، وإنه للقاضى ، تقلم إليه فستجد عنه أفضل مايسُرك .

<sup>(</sup>١) الأصل: وقلل ٤٠

 <sup>(</sup>۲) الذى فى العقد أن القاضى السابق كان اسمه : سعيد بن بشير ،
 وفيه أنه كان الموصوف جلما الذى ذكره المؤلف هنا .

<sup>(</sup>٣) كذا ، والعزاف : من حرفته العزف.

فلما وقف به أدناه من نفسه . ثم باحثه عن مطالبه . فوجد منه ماأنس إليه وتَفرَّج به . فَرجع عنه إلى القوم ، فقال : جُزيتم خيرًا ، فوالله لقد صادفتُ أكثر مما أمَّلتُ .

وكان عبّاسُ بنُ عبد الله بن مروان القُرشيّ من الخاصة بالأمير المحكم ، والمنزلة عنده ، بمحيث لم يُدانه أحدٌ في زمانه ، فأقام (١) عليه رجلٌ في ضَيعة كانت له تَحت يده ، فأثبتها عند ابن بَشير القاضي ، فلما علم القُرشي بأن القاضي (عزم) (٢) علي أن يوجَّه الحُكم عليه عاذ بالأمير الحكم ، واشتكى إليه ماناله من القاضي ، وسأله صَرْفه عنه إلى غيره ، وجعل يَتوّبغه (٣) ويقع فيه ، فقال له الحكم : إنْ كان حشًا ماتقول فامض بنفسك إليه ، وهو غير قاعد للحكم ، فإن أخلاك نَفْسه وأدخلك عليه ، فقال : أفعل .

فَوْكُل به الأَميرُ الحَكُمُ بعضَ فتيانه ليمتحن مايكون من القاضى ، فخرج القُرشى ، والأَرْقَةُ تَعْصَ بموكبه ، حتى أَلَى باب القاضى ، فقرح البّب ، فخرجت إليه عجوز له ، فأعلمها بنفسه ، وأمرها أَن تستأذن له عليه ، فلما علم به نهر العجوز، وقال لها : قُولى له : إن كانت لك حاجة فَتَكُن فى المسجد مع طُلاب الحوائج حتى أخرج إليك ، فليس إلى إدخالك من سبيل ، فتردَّد عليه وألحف ، فلم يأذن له ، فرجع الفتى إلى الحكمَّم فأعلمه عا كان من القاضى ، فطار به سُرورًا .

<sup>(</sup>١) الأصل : فقام . ويبدوأنها محرفة عها أثبتنا .

<sup>(</sup>٢) عثل هذه التكلة يستم الكلام.

<sup>(</sup>٣) يَتُوبَغُه : يعيبه ويطعنُ عليه ، والمسموع : وبغه يبغه وبغا.

وَوَفَد على الحكم ، رحمه الله ، رجلٌ من بعض أطراف ثغوره من ناحية لَبُدانية (١) ، فسأله عن الثغر وحاله : فذكر خَرْجة كانت للعلو عليهم ، وأنه سعع امرأة تصبح بأعلى صوبها : واغوثاه بك ياحكم ، فلقد غَفَلْتَ عنا حسستى تركتنا نَهبًا للعلو ، فأحفظه ذلك ، فتجهز فى وتته ، وخَرج بنفسه حتى أتى ذلك الثّغر ، فلمكنه الله من العدو فى ناحيته وأظفره (٢) عليهم ، فافتتح المعاقل ، وأصاب الأسرى، ثم خَرج قافلاً وقال للوافد عليه : دُلّنا (٣) إلى مَوضع المرأة التى سمعتها صارخة ، فقصد به نحوها ، فلما خَرجت إليه دفع إليها علّة من الأسرى تُفادى سم من أسر من أهلها ، وضَرب أعناق الباقين فى حَضرتها ، ثم قال لها : أقائك الحكم أم غُقل عنك؟ قالت : لا، بل أغاث ونصر ، فنصره الله وأغاثه (٤) .

وأثناه المخبرُ أن جابر بن لَبيد (ه) يُحاصَر بجيًّان (٦) ، وهو في الحائر (٧) مع فُرسان من خواصه يلاعبونه على خَيلهم .

وكان له (٨) ألفا (٩) فرس مُرتبطة على شاطئ النهر (بإزاء) (١٠)

<sup>(</sup>١) الأصل : « لجدانية » ، وانظر الحاشية (رقم : ٣ ، ص: ٥٠) .

 <sup>(</sup>٢) الأصل: ووأظفر ». (٣) الأصل: و دل بنا »

<sup>(</sup>٤) وانظر البيان المغرب ( ٢ : ٧٥ ) فثمة خلاف .

<sup>(</sup>٥) وانظر نفح الطيب للمقرى ( ٤ : ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٦) العقد الفريد (٤: ٤٨) : ﴿ يُحَاصِّر جِيانَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) كذا . ولعله يريد بستانا كان للحكم . والذى فى العقد : ١ وهو يلعب بالصولجان فى الجسر » .

 <sup>(</sup>٨) له ، أى تخكم . (٩) المقد : و ألف ، .

<sup>(</sup>١٠) بمثل هذه التكملة يستقم الكلام.

القصر ، تجمعها داران ، على كل دار عشرة عُرفاء ، تحت يد كل عريف مائة فرس ، فالمُرفاء يُشرفون طيها وتُعلف بين أَيديهم ، ويَنظرون فى تَعويض ماتَعلو منه (١) لتكون معلَّة قائمة لما عَسى أَن يُفجأَ من أَمر يُغزع إليه بها ، فإذا كانت حركة كانوا كُنْفُس واحلة .

فدها بأحد أولتك الرقاء، قلما مثل بين يديه أسر إليه بالخروج إلى جيّان إلى ابن نَريد من وقته في حرّافته ، وأمره آلا يُحرَّف أحدًا وَجه طريقه ، ثم حاد إلى فوه ، فلما مضت ساعة دعا بثان من عُرفائه ، فضر إليه بمثل ذلك ، ودعا عشرة ، فخرجوا متنابعين ، لايعلم أحدً منهم بقصد صاحبه ، حتى تساقطوا على ابن نَريد في اليوم الثاني من لَدن أصبح إلى الليل ، فلما رأى ذلك عدوه سقط في أيدهم ، وظنوا أنه قد أحيط بهم ، وأن أقطار البلاد منسوبة إليهم (٧) ، فولوا منهزمين من وقتهم ، فأستباحتهم الخيل وأصاب صكرهم ، فأتت الرُّووس إلى الثالث(٣) ، والحكم مع مواليه في المحالر ، لايعلم أحدً منهم بمغيى الخَبر حتى أنبأهم به .

وحُكى عن (٤) الحكم أنَّه لما قام طيه أهل الرَّبض ، ورامُوا خَلعه ، وكانوا شَوَّكة صكره، وخُظماء أهل بلنته، إلنترم الصَّبر فى مُكالفحتهم ، وثَبت على مناجزتهم ، قلما اشتلَّت الحرب ، واستحر (٥) القيّال والقتل

<sup>(</sup>١) كذا . ولعله يريد : ما تعذر من العلف .

<sup>(</sup>٢) العقد : 3 قد حشرت لدمم ٤ .

<sup>(</sup>٣) أي الثالث من الأيام . (٤) الأصل : و من ه .

<sup>(</sup>٥) الأصل : ٩ واستحرت ٤ .

دعا بغالية تَغلَّل (١) بها ، ويبمشك فلرَّه على مَفارق رأسه ، فقال له يُزت، فتاه : أهذا يوم طيب يأسيَّدى ؟ فانتهره وقال : هذا يوم وُطَنت نفسى فيه على الموت أو الظَّفر بعلوى ، فأردتُ أَن يُعرف رأس الحكم من بين رُدُوس من يُقتل معه .

و كُتب إليه عاملُه على ماردة يُعلمه عن خارج من أَهل بَربرها على الرهية ، ويستأذنه في حَربه .

فحكى بعضُ عرفاه الحكم ، قال : دَعانى ، والأعرف بما كتب إليه به العاملُ ، وقد كتتُ عارفًا باسم الرجل ، فنخلت عليه وهو قاعد على سكون ودَعة (٢) فى بعض السَّحون ، فقال لى : أمجتمعون أصحابك ؟ قلت : نعم ، قال : فلت : نعم أكرم الله الأمير ، قال : أتعرف فلاتًا ؟ قلت : نعم ، قال : في أجدً ما أخل من الحرب فى أجدً ما أخل قط ، فلما وليّتُ نادانى ، فانصرفت (إليه) (٣) ، فقال : إنّى غير بارح من مقمدى هلما منتظر لك ، فتعجّبت من تأكيمه على وتحليوه لى ، وخرجتُ من فورى ذلك حتى قلمتُ عليه ، فوجلته متحرزًا ، صَعْبَ المرام ، فما أعلم أنى لقيتُ من شلّة الحرب فى أحد مالقيتُ فيه ، ولقد كلّتُ (٤) أهم أبالاتحلال منه ، فإذا ذكرت قوله : وإلا قرأسك والله مكانه ،

<sup>(</sup>١) الغالية : أخلاط من العليب . وتغلل بها : تعليب . .

 <sup>(</sup>٢) جاءت هذه العبارة وعلى سكون ودعة و في الأصل متقدمة ،
 وبعد قوله : و الرجل ٤.

<sup>(</sup>٣) عثل هذه الكلمة يستقم الكلام.

 <sup>(</sup>٤) ألأصل : ١ كنت ١.

لم أَجدُ بدَّا ڝــــن مُناجزته ، حتى أظفرنى الله به فقدمتُ إليه برأسه ف اليوم الرابع ، فوجلته قاعدًا في المكان الذي فارقته فيه .

فأُخبرنى (١) الفيِّيان أنه لم يَقُم عنه بعد مُفارقتى إياه إلا لوضوء أو صلاة .

ومن شعره الذي قاله بعد وقعة الرَّبض :

وقلمَّالأَّمْتُ (٢)الشُّعْبَ مذكنتُ يافعًا فسائِل ثُغوري هل با اليوم ثُغرةٌ أَبادرها مُسْتَنْضِيّ السَّيف دارِعًا كأَقْحاف شَرْيان الْحَبِيدلوامعًا (٤) بوَان وقدما (٦) كنتُ بالسيف قارعا فلم أَكَ ذَا حَيْد من المَوت جازعًا ومَن لايُحامِي ظُلُّ خَزْيَانَ ضارعًا سَفَيْتُهُمُ (٨) سُمًّا من الموت ناقعًا

فوافَوْا مَنايَا قُلُرَتْ ومَصارعًا

مهادًا ولم أترك عليها مُنازعًا

وشافه على (٣) الأرض الفّضاء جَماجمًا ررو، تنبئك أنى لم أكن في قراعهم(٥) وأَنِّي إِذَا حَادُوا جَزُوعًا(٧)من الرَّدَى حَمَيْتُ فِمارى فانتهبْتُ فِمَارَهم ولمَّا تَساقَيْنَا سَجَالَ حُروبِنا وهل زدْتُ أَن وَفَيْتُهم صاعَ قَرْضِهم فهاك بلادي إنى قد تركتها

رأبت صُلوعَ الأرضبالسّيفراقعًا

(١) الأصل: ﴿ فَأَخْرَتْنِي ﴾ .

<sup>(</sup>٧) العقد ( ٤ : ٩٩٢ ) والنفح ( ٣:٢:١ ) : ٥ رأيت ۽ .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « مع» . وما أثبتنا من العقد، والبيان المغرب ( ٧٣:٢)

والحلة السراء (١:٧٤) والمغرب (٤٤:١) .

<sup>(</sup>٤) شريان الهبيد ، أي شجر الحنظل .

 <sup>(</sup>٥) العقد، والبيان: ٤ عن قراعهم ٤.

<sup>(</sup>١٠) العقد ، والبيان : ﴿ وَأَتَّى ﴾

 <sup>(</sup>٧) الأصل : « جزاءا » ، وهو غبر مسموع .

 <sup>(</sup>A) الأصل : « سقيتم » ، وما أثبتنا من العقد ، والبيان .

كان عُمَّان بن المُشْنَى المؤدَّب يقول : قَدم علينا عباسُ بن ناصح قُرطبة ، أَيَّام الأمير عبد الرحمن ، فاستنشلف شُمِّر الحكم فى المَيْج (١) ، فلما انتهيتُ به إلى آخر الأبيات ، حيث يقول :

فلما انتهيت به إلى اخر الابيات ، حيث يعون . وهَلْ زِدْتُ أَنْ وَفَيْتُهم صاغَقَرْضِهِمْ فوافَوْا مَنايَا قُلَّرت ومَصارِعًا

قال : لو وَضع الحَكَمُ الخُصومةَ في أهل الربض (٢) لقام بعُلره

هذا البيت.

ومن شعره فى الغزل ، وكان له خمسٌ من جواريه قد غَلبن عليه ، وحُن بينه وبين سائر نسائه ، فأَراد يومًا أَنْ يُلخل عليهم غيرهن ، فتأبين عليه وقُمن مُتغاضبات ، فلما وليّن عنه صَرَفهن وعمل فى استرضائين ، وأنشأ يقول :

قُشْبٌ من البان ماسَتْقُوق كَثْبَانِ ولَيْن (٣) عَنَّ وقد أَزْمَقَنَ هِ هِوانِي ناشلتهُنْ بِحَقِّى فاهْتَزَمْن عِلْ الْ هِمْيان لمَّا خَلَا (٤) مِنهن عِشْيان مَلكَنی مَلكًا ذلَّت عَزائِمُه للْحُب ذُلُّ أَسِير مُوثَنِي عالى مَنْ بِي بَمُعْتِسِبات الرُّوح مِنْ بَلَكَ يَنْفَضِبْنَى في الْمَوَى عَزَّى وسُلطانى

وله قيهن :

ظَلَّ مِنْ فَرْطِ حُبُّه مَمْلُوكًا ولقد كان قَبل ذلك مَليكًا إِنْ بَكَى أَو شَكًا الهَوى زِيدَ ظُلْمًا بِبمَادٍ (٥) أذْف حِمامًا وَشَيِكًا

<sup>(</sup>١) الهيج : الحرب.

 <sup>(</sup>٢) العقد : و لوجوثى الحكم في حكومة لأهل الربض ».

<sup>(</sup>٣/ وكذا فى الحلة السيرة (١': ٥٠) والنفح (٣٤:١) . وفى البيان المغرب (٢ : ٧٩) : دأعرضن عنى؟ .

<sup>(</sup>٤) الأصل: وخلا ، بالحاء المجمة ، تصحيف .

<sup>(</sup>٥) الأصل: ويعادا ع.

تركته جَآذَرُ التَّمْسُرِ صَبًّا مُسْتَهَامًا على الصَّعيد تَريكَا يَجمل الخَدُّ واضعًا فوق ثُرْبِ للِّذَى يَجعل الحَريرَ أَريكَا هَكذا يَحْشُنِ التَّلْلُلِ للحُـُّ رُّ إِذَا كان في الهوى مَمْلُوكا ( ولاية عبد الرحمن بن الحَكم )

وكان الأمير عبد الرحمن بن الحكم ، رحمه الله ، حليمًا جوادا ، وكان له حظ من أدب وفقه ، وحفظ للقرآن ، ورواية للحديث .

حُكى عنه أنه تمادى مع بعض جلساته فى حديث من بعض المشاهد، فلما تلاحيا فيه ، قال : اسْمَعْ كتب المَشاهد حفظًا ، فقرأها ظاهرًا .

وحَكى بعضُ نَقَلة الأَخبار أَندلم يَصِل أَحدٌ إلى روايته (١) ومُشافهته فَلَمَّا سأَله (٢) (سائل) (٣) شيئًا نما عزَّ أَو هان ، فانصرف دونه .

وأَلْنَى المُلْكَقد مُهَّد وَوُطَّد، فَخَلا بلدَّاته، وانفردبشهواته، فكان كداخل الجنة التي جُمع فيها ماتشتهيه الأنفس وتَلَدُّ الأعين.

أُدخلت إليه يوماً أموال وردت عليه ، فَمُبِّيت الخرائط بين يديه ، وبَتُ فَتِيانه بالرَّسائل إلى خلمته ، فخلا مجلسه منهم حاشى فتى كان قائماً بين يديه ، فتخشّ عبد الرحمن سنة ، ظنّ با الفتى أن النوم قد أَثقه ، فبسط يده على خريطة من المال ، أرْسل عليها كُمَّه وولّى ، وعبد الرحمن يلاحظه ، فلما توافى فِتيانه أمرهم ، برفع المال وعد الخرائط، فإذا خريطة ناقصة ، فتدافعوا فيها ، كلَّ يتهم بها صاحبه ، فقال لهم

<sup>(</sup>١) الأصل: ﴿ رُويتُه ﴾ . ﴿ (٢) الأصل: ﴿ فَسَالُه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تكملة يقتضها السياق.

عبدُ الرحمن: أمسكوا عن هذا، فقد أخلها مَنْ أخذها ، وعاينه من لايقولها ، وأمر بضم المال ، ورأى أن كَشْف آخذها لَوْم ، حيام وكرمًا .

وتغضُّت جاريةً من جواريه عليه ، وأرسل إليها ، فامتنعت منه وغلَّمْت باما دونه ، فأمر ببُنيان الخرائط على باما حتى سدَّ الباب ، فلما فتحته تساقطت الخرائط عليها ، فإذا بنحو عشرين ألف دينار .

وأمر لجارية من جواريه بعقد شراؤه عليه عشرة آلاف دينار ، فجعل بعضُ مَن حضر من وزراته يُعظم ذلك عليه ، فقال له : ويحك ! إنَّ لابسَه أنفسُ منه خَطَرًا (١) وأرفع قَنْرا ، وأكرم جوهرًا ، ولثن رَاق من هذه الحَصباء منظرُها ، ولُطُف في الأَعين جوهرها ، لقد بَراً الله من خلقه جوهرًا يَروق ويَسبى الأَلباب ، وهل على الأَرض في زينتها ، وشريف جوهرها ، وملاذ(٢) نعيمها ورَفاهيتها ، أقرّ للعين ، وأجمع لمحاسن الزَّين ، من وجهِ أكمل اللهُ حُسْنَه ، وألقى عليه الجمالُ بَهْجته ، ثم قال لابن الشُّمْر ، وكان حاضرًا : هل يحضُرك في ذلك شيء ؟ فقال : أَتَقْرِنُ حَصْبَاء اليواقيت والشَّلَوْ إِلى مَن تعالَى عن سَنَا الشَّمْس والبَدْر

إِلَى مَنْ بَرَتْ قِنْمًا يِدُ الله خَلْقَه ﴿ وَلَمْ يَكُ شَيْ غَيْرُه أَبِدًا يَسِبْرِي فَأَكْرُمْ بِهِ مِن صَنعة الله جوهرًا تَضاعل عنه جَوهرُ البرُّ والبَحْس له خَطَق الرحمنُ ماني سَماته ومافَوْق أَرْضِيه ومَكِّن في الأُمْسِر

فقال الأمير عبدُ الرحمن بن الحكم :

قَريضك يابن الشَّمْر عفَّى على الشُّمْر وَجَلَّ عن الأَّوهام والفَهُم والفكْر

<sup>(</sup>١) الأصل: وحظرا ، تصحيف . (٢) كذا .

<sup>(</sup>٣) الشذر : قطع الذهب تلتقط من معدنه واللؤلؤ الصغار-

إذا شَافَهَتَهُ الأَذْنُ آدَّى بسحره إلى القلب إبداعًا فجَلَّ عن السَّحْرِ وهَل بَرَأَ الرَّحمنُ مِن كُل مابَـرًا أَقَرُّ لَيَيْنِ مِن مُنَّعَمة بكُر تَرى الوَرَّدَ فَوْقَ الياسمين بخَلَّها كما قُوَّق الرَّوْضُ المُنَوَّر بالزَّهر(١) فلو أَنْنَى مُلَكْتُ قَلِي وناظرى نَظمتُهما منها على الجيد والنَّحْر

ثم أمر له بخَريطة فيها خمساتة دينار ، فخرج والوصيفُ يحملها له ، فلما توارى عن الأمير قال له : يا بن الشَّمر : أين بات القمرُ اللملة ؟ قال : تحت كُمَّك باسدى .

وغزا ماردة سبعة أعوام وِلاه ، فلمّا كان العام السابع ، وأشفى بهم على العطب ، نظر إلى جُنده قد تطلّقوا بشُرافات السُّور وتغلّبوا عليه . وضَعْف أهل ماردة عن دفاعهم ، فسَمع صُراخ النَّساء وعويل الصّبيان ، وعَجيج البُّكاء ، فأمر بالإمساك عنهم ، وتَبْض أهل التسكر عن قتالهم ، ثم دعا بورُراته وقُواده ، وقال لم : قد علمتم ماكان من تغلَّب حَشَمنا ورجالنا على هؤلاء الظلمة لأتفسهم ، ولم يكن رَفَّتنا مارفعناه عنهم إلا رقبة لله ، عزوجل ، فيهم ، وتخوقا من قتل ولدانهم وأطفالهم ، ومن لاننب لم ممن استكره على نفسه منهم ، ونحن نرى استجلاب النصر من حيث عودنا الله وعرفنا من العقو والصّفح ، وقد عَرَمتُ على الانتقال عنهم ، فإن أبصروا قَدْرَ يَهنا في الإبقاء عليهم ، ومراقبة الله فيهم . وإلا كان الله من ورائهم مُحيطاً ، وعلى الانتقام منهم قليراً ، فهو اللى وقهرهم ، ونصرنا وكبتهم .

 <sup>(</sup>١) فرق ، أى جعل الزهر من الروض ، كالفوق من السهم ، وهو
 حيث يثبت الوثر ، وهما فوقان .

فلم يَنْتَقَل إلا محلَّة حتى أتته رسلُهم بطاعتهم ، والإلقاء إليه بأيدهم .

وكتب إليه بعضُ مواليه يسأَله عملا رفيعًا لم يُشاكله (١) ، فوقّع في أَسفل كتابه : من لم يُصب وجه مَطلبه كان الحرِّمانُ أُولى به .

وكان عُبيد الله بن قرلمان (٢) بن بدرا، مولاه ، من بعض نُدمائه ، قد خرج مُطَّلِّعًا لضيعته ، فحضرت الأمير أربحية صار بها إلى مجالسة أصحابه ، وقد انْتصد ذلك اليوم ، فكانوا عنده في أحسن مجلس ، ثم انقلبوا ، وقد وصل كُلِّ رجل من الخمسائة إلى المائتين ، على قَدْر مَعروف كل رجل منهم ، فوقع الخبرُ على عُبيد الله بن قرلمان ، فابتدر رجاء أن يُدرك الصلة التي نالت أصحابه ، فكتب إليه :

يامَلكًا حَلَّ ذُرَى المَجْد وعَمَّ بالإنْعام والرُّفد طُوَّى لَن أَسمعتَه دعوةً في يَوم إجماعك للفَصْد قظلٌ ذاك اليوم من قَصْفه مُستوطنًا في جَنة الخُلْد وقد عَداني أَن أَرَى حاضرًا جَدَّا(٣)مني تُحْظ الوَري يُكَّدى فانْتَعِشْ العَثْرَةَ من عائيرٍ عَلَتْ عليه أَنْحُسُ القيرد وامنُنْ بإصفادي عطًّا لم يَزَلْ يَشْمل أَهلَ القُرْبِ والبُّعد (٤)

فوقع في أَسفل أبياته : من آثر التضجع فَلْيرض بحظه من النَّوم .

<sup>(</sup>١) العقد القريد (٤: ٤٩٣) : ٥ لم يكن من شاكلته ، . (٢) في الأصل : و قرطان ، وما أثبتنا من التكملة لابن الأبار (انظر الفهرست).

<sup>(</sup>٣) الأصل : ﴿ جلـ ٤ . والجلـ بالفتح : الحظ .

<sup>(</sup>٤) أصفله : أعطاه حي قيله بالإعطاء .

ثم عاود فقال:

لانيْت إن كنتُ يامولاى مَحْرُوما ولاطَعِيْتُ على ما نالنى نَوْمَا أَشْقَى لِيحِرْمان يوم لااعتياض به لو أَنَّ مِن جَنَّة الفردوس لى يَوْمَا ورُوْيَى مَنْك وجها ما اكتحلتُ به إلا تعرَّقت صُنَّما منه محتوماً(١) فكيف أمنح ورْدًا منك آملُه صَنْيان حامَ رجائى فَوقه حَوْمًا

فأَمر له بالصُّلة ، وكتب في أسفل كتابه :

لاَغَوْ أَنْ كُنت مَمْنُوعًا ومَحْرومًا إِذْكنت آثرتَ هَوْيَايُورثَ النَّوْمَا(٢) ولم ينل إِمْرَدُّ من عَمْوه أَمَلاً حَى يَشُد على الإجهاد حَيْزُوما (٣) فهاك من سَبْينا ماكنتَ تَلْمله إِذْحُمْتَ قوق رجاء الورْد تَحْوِيمًا

( ولاية محمد بن عبد الرجمن )

وكان الأمير محمدُ بن عبد الرحمن حليمًا عفيفًا ، كاظمًا لغيظه ، مجتملًا (٤) حسَّن الأدب ، بصيرًا بالعساب ، .

ذُكر عنه أنه كان يتولَّى محاسبة أهل خلِمته ، ويتعقب أمورهم بنفسه ، ليُتُفوذه فى الحساب ، وصحَّة قريحته ، وتُمكنه فى قُنون العلم والآداب ، ثم يُوقفهم على موضع الخَلل والخطأ فى أعمالم .

وبما يُؤثر من أَناته وثثبته أن هاشم بن عبد العزيز مَسَّ على رجل من خَلَمَه الأَمير من بَغاه عنده ، وحَشد من كل جانب عليه ، وأبنى

 <sup>(</sup>١) كلما . وفي البيت عيب من عيوب القافية ، وهو سناد الحلو ،
 وهو اختلاف حركة ما قبل الردف .

 <sup>(</sup>٢) الهوب : البعد . (٦) انظر الحاشية الأولى .

<sup>(</sup>٤) الأصل: و محتملا ، عاء مهملة ، تصحيف.

نفسه للمشورة في أمره ، فلما دَخل في بعض الأَّيام هاشم أخطر ذكرُه ليعلم ماوَقر له في قلبه ، فلم يستنكر من حالته شيئًا ، ثم أعاد الناس إلى الطلب والوقوع فيه ، فتباطأً عليه ماأمّل من عزله ، إلى أن كشف وجهه فيه ، وذُكر عنه أكثر مما كان يطعن به عليه ، حتى أشاط دمه ، فأَدخله الأمير محمد \_ عفا الله عنه \_ فقال : ياهاشم ، هذا كتابك ؟ قال : نعم ، قال : فما ترى في أمره ، فقد كَثُر علينا في جانبه ؟ قال : التنكيلُ له والتشريد به ، قال : ياهاشم ، على رسِّلك ، قُم إلى الكُوة التي في المجلس ، فخُذ ضُبارة الكتب التي فيها ، فإذا ما تشتمل على نحو من ماثة كتاب ، فقال له : اقرأ ، فإذا كُلُّ كتاب مُوجب لقتله ، مُشيطًا كَمه ، فجعل يقرأ ، ويده تُرْعَد، وجَبينه يرشع ، ووجهه يُزْبد، فإذا فرغ من كتاب أمره بأخذ غيره ، حتى أتى عليها . قال : ياهاشم ، مامَعلرتك في هذا ؟ فجعل يتنصِّل ويحلف ويقول : حُسَّادى ، وأهل الطمن على ، والتنافس بنعمة الأمير ، أبقاه الله عندى ، وحُسن رأيه في كَثير ، والأمير سيِّلي ، أعزه الله ، أولى بالتثبت في أمرى، والإبقاء على ، حتى تنكشف برائق ، ويتضح له وجه عذرى ، وهو على فعل مالم يَفْعَلُ أَقْدَرُ مِنْهُ عَلَى رِدْ مَاقِدُ فَعَلَ ، قَالَ : يَاهَائِمُ ، رُبُّ عَجَلَةٍ أَعْقَبَتُ نَكُمًا ، وليس من شيمتي ألإسراع ، ولو كانت تلك لكنتَ أول هالك ، وقد خبرنا هذه المُطالبات فرأينا أكثرها إِفْكًا وزُورا ، ومع هذا فلو رَدَدْنا إفك الآفك منهم ، وأظهرنا له الإعراض عن تَقَبُّل منهم ، انكسروا عن مُناصحتنا ، ونكلوا عن مكاتبتنا ، ولكنَّا نَعِي ذلك فهمًا ، ونحيط به علْمًا ، حتى نـأتى عليه بعين جليَّة ، وصِدْق رويَّة ، فإياك أَن يَعرف أَحدُ من أصحاب هذه البَطائق التي أطلعناك عليها أنَّك فهمتُ

شيئًا منها ، فإنه إنْ طَلِمِ أَحدٌ منهم أنه ذاعت (١) من كتابه لَفظةُ عاقبتك بها أشدٌ المُقوبة ، ولم تَقُم عندى لك بعد ذلك قائمة ، فانظر لنفسك أودَع.

ولمّا أصيب هاشم بكَرْكر ، وصار إلى الأمير خبرُه ، وقف (٢) الأمير محمد في جانبه ، فلدّ كر أن ذلك إنما كان لطيشه وحجلته ، وقلّة إحكامه لنظره ، وأنه لم يزل محدودًا في أمره ، والوليل بن عبد الرحمن بن غانم حاضر مع الوزراء ، فلم يكن منهم أحدٌ يتكلم غيره (٣) ، على مُباعدة كانت بينهما ، فقال : أصلح الله الأمير ، لم يكن على هاشم التخير في الأمر ، ولاالخروج عن القدر ، بل استفرغ نُصحه ، وأعمل جهله ، وحانى استطاعته (٤) ، فأسلمه الله بخدلان من كان معه ، ونكول من أطاف به ، فجُوزى عن نفسه وسُلطاته خيرًا .

فأعجب بذلك من مقالته ، وسُرِّى عنه فيه .

ثم رأى الأميرُ محمدٌ صَرْفَ ماكان بيد هاشم من دار الخيل والقيادة إلى الوليد بن عبد الرحمن بن غانم ، فقال : أصلح الله الأمير ، إنما كان هاشم عبلك ، وسهمًا من مراميك ، وسيفًا من سيوفك نفذ لأمرك ، وتقلم فى المحاماة عن سلطانك ، حتى تقطّع فى مرضاتك ، فَلْيُحسن الأَميرُ ، أَيقاه الله ، خلافته فى أولاده ، وليحقّن من بَعض بلائه بإمضاء

<sup>(</sup>١) الأصل: واستلاع ، .

<sup>(</sup>٢) الأصل : و وقع ع .

<sup>(</sup>٣) الأصل: وغير و .

<sup>(</sup>٤) الأصل: ﴿ أَسْتَطَاعِتُكُ ﴾ .

ولده على خلعته ، فقال : ياوليد ، مثلك ذكّر بشريف المنقبة ، وحضَّ على سَنَى المَكَرُمَة ، وقعاً مأوفَقت ، وسُدُّت ، وسُدُّت فسدَّت ، وأَفضل الأَصحاب عندنا الناصعُ في المشورة ، الذكّر عند الغفلة ، الباعث على المصلحة ، وقد استحسنًا مارأيت فمرْ ولده بالتّمادي على خلعته ، ولاتُنظّهم من تفقلك ، والإشراف عليهم ، بحّس نظرك .

وكان الأميرُ محمد مشغوقًا بالبَيان ، مُؤْثِرًا لأَهلِ الآداب ، تردد عليه بعضُ مواليه يسأَّل استخدامه ، بلطائف في الرَّغبة ، وترتُّق في المسأَّلة ، فأوصى إليه : لم يتقدم لك عندنا خبِّرةً نُقدَّمك بها غير مارأيناه من حُسن مخاطبتك فيا ترد علينا من كُتبك ، فإن كتت كاتبها فقد أحسنت ، وإن كنت اخترت بفقصل همتك ، وجودة اختيارك ، مَن يُحسن ذلك عنك ، فقد أبلغت في العناية ، وقَصُلت في الهمة ، وأنت بكاتا الحالتين عندنا متقلَّم ، وقد رجونا بنفاذك في تهذيب كتبك تَهذيبك لخدمتك ، فوليناك على الرجاء فيك فصدًّى الطن بك ، وحافظ على أدنى حظك ، تَنَلُّ أقصاه ، فقلما أحسن امرؤ في بَده أمره إلا حُسُنت عاقبته ، وحملت مَغيتًه .

وكان أبو البُسر الشاعر ، المروف بالرِّياضيّ (١) ، قداضطرب بالمشرق فأُصِته وجوهُ مطالب الرَّزق ، فقصد الأندلس ، وافتعل كتابًا على لسان ابن الشيخ بالشام ، وألسنة عامة أهل بلده ، بكُل ماأمكنه من الاستدعاء إلى الخلافة ، وذكر تقارب الدولة ، فلمّا ورد على الأمير محمد ، رحمه الله ، فهم أنَّه محتال مُتميِّش شحَّاذ ، فأَمر بتوسيع نُزله ، وأمفى ذلك له بطول مُكته ، ثم وصلت له إليه كتب يسأَّل الإذن له ، بعد مُول

<sup>(</sup>١) التكملة ( انظر الفهرست ) .

مقامه ، استحسنها الأميرُ واستلطفها ، فأدخل هاشمًا إلى نفسه ، وقال : ويحك ! هذا إنسان طالب معيشة ، تولدت له بها هذه الحيلة ، فإنْ صِرْنا إلى تصديقه ومُجاوبته ، على حسب كتبه ، اتخذنا عند بنى هاشم مَضْحكة ووَزُراةً ، وإن كذيناه وحرمناه ، وقد احتل جنابنا ، فلَوَمَّ مشهور ، وفيِّل غير مشكور ، وقد رأينا فيا خاطبنا (۱) به عن نفسه تأليفًا حسنًا ، وتجويدًا بالفًا ، لوكان قصدنا به عن نفسه ، على نأى داره ، وبُعد مزاره ، لاستحق معروفنا ، واستوجب إحسائنا ، شم أمر له بخمسائة دينار وازنة (۲) ، وبكتاب ليس قيه غير : بسم الله الرحمن الرحم .

فأخبرنا محمدُ بن وليد الفقيه ، قال : خَرج من قُرطبة ، وخرجنا معه نريد المشرق، فجمعنا الطريق ، فإذا أحسنُ الناس أدبًا ، وأكثرهم تصرفًا ، فلما صرفنا بالعُدوة أخبرنا خبره وأمره ، ثم فض الكتاب بين أيلينا ، فإذا ليس فيه غير : بسم الله الرحمن الرحم ، فجمل يُكثر التعجب من ذكاء الأمير محمد ، ويقول : هكذا أعرف بني أُمية ، لم يكن ليُلامَ ولم يكن ليُخدع .

فلما صار الرياضي، إلى مصر وَقَع صاحبُها على خبره ، فأمر بحبسه . قال محمد بن وليد : فاتَصل بنا خبرُه، ووجب علينا في رعاية الصَّحبة زيارته وتأنيسُه ، فلما انصرفت ، وثلاثة معى من أهل الأندلس ، من صلاة الظهر يوم الجمعة ذهبنا إلى صلته وقَصَّده عكانه ، فسأأننا عن الحبس فهُدينا إليه ، فلمًا وقفنا بالباب كشفنا جنه ، فوصف لنا

<sup>(</sup>١) الأصل: « خاطبناه . .

 <sup>(</sup>۲) واژنة · برافیة . .

موضعه ، فدخلنا إليه ندعو له ، فقال لنا : هل حُبسم معى ؟ قلنا له : ولم ذلك ؟ قال : مَن دخل الحَبس لم يَخْرُج عنه إلا برأى السلطان ، فَظَنَناه مازحًا ، ثم أَقلقنا ذلك ، وذَهبنا لنخرج ، فلَفع البوابون في صُدورنا ، فإذا نحن أَعظمُ الناس داهية وأَجلَّهم يليَّة ، لا يعرفنا أحد ولا نعرف أَحدًا ، قلبثنا بذلك من حالنا ، حتى رفعنا أمرنا إلى المُرثى الفقيه، وذكرنا له مذهبنا في الخَير ، وقصدنا إليه في طلب العلم ، فتردَّد على صاحب مصر في أمرنا ، حتى يَسِّر الله إطلاقنا .

و كتب إلى الأمير محمد الوليد بن عبد الرحمن بن غانم : عَظَمت نِمْمة الأَمير ، أَبقاه الله ، عن الشُّكر ، وجلَّت أياديه عن النشر ، فمتى رمت شكر أدفى ماغمرفى ، وحَمْدُ أَيسر مااشتمل على تكاء دنى (١) الشكر ، وعَجز بى الجهد ، واست عؤمل مع ذلك عن الاستفراغ فى القول ، والاجتهاد فى العمل ، إذ لم أرهما يكوران إلا على نعمة أزلفت ، ويقتصران إلا على زيادة انتظرت ، وأنا بينهما مُخم ، وعليهما معوَّل ، والله الناقل لعباده بطاعتهم له ، وشكرهم إياه ، من دار الشقوة إلى دار السعادة ، ومن نصب الماجلة إلى راحة الآجلة .

فكتب إليه : إن الله شاكر يُحب الشاكرين ، وقد ناديت فأسمعت ، ولكل أُجل كتاب .

ثم استوزره إلى أيام .

وَوَلَى المُلْك يوم الخميس لثلاث خَلَوْن من شهر ربيع الآخر ، سنة ثمان وثلاثين وماثنين ، فملك أربعًا وثلاثين سنة ، وتوفى في يوم الجُمعة

<sup>(</sup>١) تكاءده الأمر : شق عليه . وفي الأصل : ٥ تكاأد ٥ .

لمستهل ربيع الأول من سنة ثلاث وسبعين وماثتين ، وهو ابن سبع وستين سنةً (١) .

### (ولاية المتذر بن محمد)

وكان الأمير المُنلر بن محمد غائبًا يومًا بكُورة رَبّة ، في الغزاة التي كان أغزاه إياها الأمير محمد ، فوقع عليه الخبر بوفاة أبيه ، فأغذً السيّر ، وطوى المراحل ، حتى دخل قُرطبة يوم الأحد لثلاث خلون من شهر ربيع الأول ، فأدرك جنازة أبيه ، وصلى مع الوزراء يومثل عليه ، وهاشم يُعُول إحوال من ظبه الجزع ، واشتد عليه التفجع ، فقال متمثلا بقول أنى نواس(٧) :

أُعْرِّى يامحمدُ عنك نفسى مَعاذاتُه والأَيدى (٣) الجسَام فهـــلا مات قوم لم عرتُوا ودُوفع عنك كأس(٤) الحمام فاضطفن ذلك منكرٌ عليه ، وظن أنه يعنيه، فصار مِن حَبسه وقَتَله ، إلى مايطول ذكره . مما وقع في غير هذا الموضع .

ثم لم يلبث المُنذر بن محمد إلاسنتين ، لم يُدرك فيهما ، لقصر مدته ، وتقلص أيامه ، رَثْقَ ماكان انفتق من المُلك ، مع عَزم كان منه فى ذلك وجد ، حتى نزل به الموت ، وهو على بُبنتْتر محاصرًا لها ، يوم السبت لثلاث عشرة لبلة بقيت من صفر سنة خمس وسبعين ومائتين ، وهو ابن ست وأربعين سنة .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب (٢: ٩٦)،

<sup>(</sup>٢) هذا الشعر قاله أبو نواس في وفاة الحليفة العباسي محمد الأمن.

<sup>(</sup>٣) ديوان أنى نواس ( ص : ٧٨٥ ) : 1 والمن ١٠

 <sup>(</sup>٤) الديوان : د أجل ١٠.

### ( ولاية عبد الله بن محمد )

ثم ولى الأميرُ عبد الله يوم السبت ، يوم مَهلك أخيه ، وكان قد سيّم الناس من طُول المُقام، فما هو إلا أن عَلموا بوفاة المُنذر، فمخرجت (١) حُشود الكُور ، ووُفود القبائل ، وانصدحوا فى كل وجهة كانوا بها ، فأمر بضبطهم، فلم يُلف أحدًا (٢) يَصْبط ، فانتقل خاتفًا على نفسه من علّوه ، وقدم أَخاه المُنذر بين يديه ، وكان أشير عليه بدفنه فأنف من ذلك ، حى قدم به قرطبة فدفنه مع آباته فى القصر .

ثم إن الأمور تفاقمت في ولايته ، وتفاوتت بعد قُرب تداركها ، فتفرقت أجنادُه ، وعجز عن نصره قُوادُه والتزم التقوى ، وإظهار النسك وتوفير مافي يده من أموال المسلمين ، حياطة عليها ، ونظرًا لم فيها ، وهُلك الجبايات ، باشتداد شوكة الثوار عليه بكُل ناحية ، فوقر (٣) أعطيات الأجناد ، وضيق على من بتى معه منهم ، واستولى الفساد في كل وجه ، وآل أمر ابن حقصون إلى ماآل إليه ، مما قدشهر ودُون ، حتى ضبط عليه حصن بككى ، وهو على مرحلة من قُرطبة ، وانبسطت خيل ابن حقصون فيا حواليه ، فكانت تصابحه كل يوم غادية وراتحة ، على أعلام شَقْنلة ، وفيرًا المائلة ، ولايكفعها دافه .

وبلغ الأُمرُ أن تقدَّم فارس من شُجعان أصحابه ، وقد ضَرب ابن خَفصون وخيله ؛ على الفج المُطلِ على قُرطبة ، فاقتحم القنطرة ، ودفع رمحه فأصاب الصورة التي على باب القنطرة ، ثم كَر راجعًا إلى أصحابه.

<sup>(</sup>١) الأصل : وخرقت ۽ . ولعلها محرفة عما أثبتنا .

 <sup>(</sup>٢) الأصل : و أحد ع .

<sup>(</sup>٣) كذا . والمسموح ؛ أوفر ، ، أي زاد وأضعف.

وتمادى هذا البلاه عمسة وعشرين سنة ، وكانت الأمور قد التأمت بعض الالتئام فى آخر أيامه ، بقائده أبى العباس أحمد بن محمد بن أبى عَبدة ، فله على ابن حفصون وغيره من التُّوّار ، وقائع مشهورة ، انتصف فيها وأربى عليهم ، وأخرج ابن حفصون من حسن بُلاى ، وجبى بعض نواسى الشرق ، وصالح قومًا آخرين على بعثة أموال ضُربت عليهم ، مع إقرارهم فى مواضعهم .

ولعبد الله الأمير توقيعات بليغة ، وأشعار بليعة في الغَزل والزُّهد ، لايكاد أن يقع مثلها ، أن ينتسب إلى مَن تقدمه ، نظيرُها .

كتب إلى أحمد بن محمد القائد فى يوم عيد : أمَّا بعد ، فالتزم التوكل على الله ، تبارك وتعالى ، والثقة به فى جميع أمورك ، وما أنت بسبيله من ثغرك ، فإنهما حِرْز من كل شُر يُتَّدى ، وبلاغ لكل خير يُرتجى ، وكن من التحفظ فى أيام عيدك على أحسن الذى يجب عليك الأخد. به والتحفظ فيه ، والله خير حافظًا ، وهو أرحم الراحمين .

وأملى كتابًا إلى بعض عُماله : أما بعد ، فلو كان نَظرك فيا عَصبناه بك ، واهتبالك (١) على حسب مؤاثرتك بكُتبك ، واشتفالك بذلك على مهم أمرك ، لكنت من أحسن رجالنا خناء ، وأبلغهم نظرًا ، وأفضلهم حزمًا ، فأقلل من الكتاب فيا لارجه له ولاتفع فيه ، واصرف همتك وفكرتك وحنابتك إلى مايبدو به اكتفاؤك ، ويظهر فيه عناؤك ، إن شاء الله ، والسلام .

<sup>(</sup>١) اهتالك : اغتنامك .

وله في الغَزَل :

وَيْلَ على شادن كحيل فى مثله يُخْلَع المِدَارُ كأَعَسا وَجْنتاه وَرْدٌ خالَطه النَّوْر والبَهارُ قَضِيب بان إذا تَنْنَى يُلير طَرْفًا به احْوِرَارُ فصَفْرٌ وُدَّى عليه وَقْتٌ مااطَّره الليلُ والنَّهارُ وله فى الزَّهد:

يامن يُراوضه الأَجَلُ حَسَّام يُلهيك الأَمَـل حَسَّام يُلهيك الأَمَـل حَتَّام لاتَحْشى الرَّدَى وكأَنّه بِك قـد نَـزَلُ أَعْفَلْتَ عن طَلب النَّجَا ق ولانَجَاة لمن خَفَـلُ مَيهات تَشْفلك النَّمَى وَلَمَا يَلُوم بك الشُّفَـلُ فكأَنَّ يَومك لم يَكُنْ وكأَنَّ نَعْيك لم يَـزَلُ

## ( ولاية عبد الرحمن بن محمد )

وأَمَا هَبِد الرَّحِمَنَ بِنَ مَحَمَد بِنَ عَبِدَ اللهِ الأَمْيِرِ ، فَإِنَهُ وَلَى الخَلاقة والفتنةُ قد طبَّقت آقاق الأَنْدَلَمِن ، والخلاف فاش في كل ناحية منها ، فاستقبل المُلك بِسِّعُد، لم يُقابِلِ به أَحداً مِنَّ خَالُقه أَو خرج عليه إلا غلبه واستولى على مافى يديه .

قافتتح الأندلس ملينة ، وقتل حُماتها ، واستلل رجالها ، وهدم معاقلها ، وضرب المغارم الثقيلة على من استبقى من أهلها ، وأخلم بصّف الممال غاية الإذلال ، حتى دانت له البلاد ، وانقاد له أهل المباد ، فمات ابن حَفَّصون في حصاره ، وقُتل سليان ابنه محاربًا ، واستنزل سائر بنيه وأهله وأمنهم ، وصاروا في جناء ، وملك بُبشتر وبناها وحسنها وهدم كل حصن غيرها .

وذكر أنه إنما استبقاها عُدَّة لنفسه ولولده ليلجُوا إليها ، لما كانوا يُحنَّنُون في الآثار من أن فتنًا تهيج في الأندلس بخوارج يُخرجون على أهلها ، يُخرَّبون البلاد ، ويَقتلون الرَّجال ، ويَشبُّون النَّساء والولدان ، حتى يَثُم الفساد جميع أقطارها ، فلايبتى فيها إلا من اعتصم بالمَعاقل، أو لجأً إلى البُحور ، وهو عندهم الفسادُ المُتَّصل بالبلاء الأَعظم اللي لاصلاح بعده ، ولابقاء معه .

والله أعلم وهو المستعان .

واتَّصل مُلك عبد الرحمن خمسين سنة ، فى عزَّ مَنيع ، وسلطان قاهر ، وافتتاح للبلدان شرقًا وغربًا ،مع غزو العدو والغلبة عليه (١) ، وانتساف بلده وهَدم حُصونه ، والاستبلاغ (٢) فيه ، لاَيَلقِي ذُلًا ، ولاَيْرَى فى شَيْ من أُموره نَقَصًا .

وتناهى ذلك السعد حتى فتح الله له ماوراء البحر من المُدن الحبلية ، والماقل المنيمة ، كسَبَّتة ، وطَنجة ، وغيرهما (٣) ، ودان له أَهلُها ، فاستعمل عليها القُواد ، وحسَّنها بالرَّجال ، وأملهم بالجيوش الكثيفة فى الأَساطيل حتى وَطِئت بلادَ البرير ، واستللت ملوكها ، فصاروا بين مُتقبع (٤) محصور ، ومُدعن مُنيب ، وشارد هارب ، ومالت إليه الأهواء ، وسمت نحوه الممنم ، فضافره على حربه ، وتَجرَّد فى نصره ، من كان مُستَنفرًا (٥) فى قتاله من شيعة أعدائه ، فنكص عن (٢) موالاته ، واستملك فى مَرضاته .

 <sup>(</sup>١) الأصل : ٩ له ٩ .
 (٢) كلما . ولعلها : الاستيلاغ ، بمثناة تحتية. والاستيلاغ : عدم المبالاة .
 (٣) الأصل : ٩ وغيرها ٩ .

 <sup>(</sup>٤) الأصل : ١ متفيع ٤ بمثناة فوقية ، وهي غير واردة .

 <sup>(</sup>٥) الأصل: دمستبصراً ، ويبدو أنها محرفة عا أثبتنا .

<sup>(</sup>١) الأصل: ١علي ١ .

واستحكم من أمره ما لو اتصل عَزْمُه فيه ، وتأييد الله عليه ، لغلب على المشرق فضلاً عن المغرب ، ولكنه - هفا الله عنه - مال إلى اللهو ، واستولى عليه السُّجْبُ ، فولَى للهوى لا المناه (١) ، واستمد بغير الكُفّاة ، وأغاظ الأحرار في إقامة الأتذال ، كتجلة الحيرى ، وأصحابه الأوغاد ، وأخط مسكره ، وقوض إليه جليل أموره ، وألجأ أكابر الأجناد ، ووجوة القواد والوزراء ، من العرب وغيرهم ، إلى الخُشوع له ، والوقوف عند أمره وفيهه .

وحالُ نَجدة حالُ مثله في هيه واستخفافه ، وركاكة عقله ، فتواطأً أُهلُ الحفاظ من رجاله ، ووجوه أجناده ، على ماكان من انبزامهم في الغزوة التي غزاها عام ستة وعشرين وثلياتة ، وسمّاها غزاة القُدرة ، لاحتفاله فيها ، وعظيم مشهدها ، فهُرم فيها أقبح هزيمة ، وأتبعهم العلوُّ أيامًا ، يأسرونهم ويقتلونهم في كل محلَّة ، فلم يَكَد ينجو منهم إلا قوم جَمعوا أصحابم على ألويتهم ، وتخلَّصوا إلى بُلدانهم .

فلم تكن له بعدها غزوةً بنفسه ، وخلا بللَّاته ومَبانيه ، فبلغ فى ذلك مبلمًا لم يبلغه أحد بمن تقلَّمه أو تأخر بعده ، وأخباره فى ذلك أشهرُ من آن تُوصف .

واجمع فى دولته عِلْمَة الرَّجال ، وسَروات الكتّاب ، خَلَمةً لَم يَخلم الملوك مثلهم ، فى فضل آدابهم ، واتساع أقهامهم ، مع المروة الطاهرة، والسَّيرة الجميلة ، كمُوسى بن حُكير الحاجب ، وعبد الحميد بن بَسيل،

<sup>(</sup>١) الأصل: ولا الفناء ، بالغن المعجمة .

وعبد الملك بن جَهُور ، وإسماعيل بن بدر ، وابن أبي عيسى القاضى ، ومُنذر بن سعيد ، كان واحد عصره فى العلم والأدب وحُسن الخطاب .

وكان عيسي بن فُطيس ، كاتبه ، أَبلغَ الناس إِذَا كَتب. .

إلى كثير منهم لايَتَّسع التأليف لذكرهم ، ووصف محاسنهم ، عفا الله عنَّا وعنهم ، ورحمنا وإياهم .

فمن كُتب عبد الرحمن أمير المؤمنين الناصر كتابُه إلى أحمد بن إسحاق القُرشى ، إذ سخط عليه ، وهو يحارب محمد بن هاشم التَّجيبيَّ بِسَرَقُسُطة ، وهو من كُتبه التي انفرد با :

أما بعد فإنا كنا نرى الاستحماد (١) إليك استصلاحًا لك ، فأني الطّبع الغريزي إلا مااستحكم منه فيك ....(٢) إلا أن استحوذ عليك فالفقر يُصلحك ، والفني(٢) يُطفيك ، إذ لم تكن عرفته ولاتموّدته ، أو ليس كان أبوك فارسًا من فرسان ابن حجّاج ، أحسّهم حالاً عنده ، وأنت يومئد نخّاس الحمير بإشبيلية ، فأقبلتم إلينا ، فآويناكم ونصرناكم ، وشرّقناك وموّلناك ، واستوزرنا أباك ، وقللناك أحنّة الخيل أجمع ، وفوضنا إليك أمر تُغزنا الأعظم ، فتهاو نت بالتّنفيذ لنا وقلّة المبالاة بنا ، ثم مع هذا : الترشّعُ للخلافة ، فبأى حسب أو أى نسب !

<sup>(</sup>١) استحمد إلى الناس بإحسانه إليهم : استوجب عليهم حمدهم له . (٢) بياض بالأصل . (٣) الأصل : ٥ والغناء ) .

أَنْمُ خشار الخُشَارِ وليس خَرَّ كَخَيْش (١) إِنْ كَنْمُ مِن قُرَيْشٍ تَزَوَّجُوا ۖ في قُرَيْشِ أَوْ كَنْمُ قَبِّطَ مِصْرٍ فسلنا التَّمَاطِي الأَيْشِ(٢)

أليست كانت أمك حَمدونة الساحرة ، وأبوك المَجدوم ، وجدّك برّاب حوثرة بن عبّاس ، يَفْتُل العبال في أسطوانة ، ويَخيط الحَلْفاء على باب داره ، فَلعنك اللهولَمن من أنشبنا في الاستخدام بك ، فيامَلُبون ويامَجدوم ، ويا بن الكلب والكابة ، أقْبِلْ صاغرا .

وبما خاطب به عبدُ الملك بنُ جهور عبدَ الرحمن الناصر لدين الله من اسْتجَة ، وهو حينشاد وَلَد ، وجعل عنوان كتابه : الأَبى المطرَّف سيدى ، من عَبده المتعبد .

#### وتحت العنوان :

رَخِبَت أَنوفُ الحُسد دامت لك النَّعْمَى وإن لمُورٍ يَروح ويَغْتَلِي وَوَقَتْكَ نَفْسِي كُلُّ مَحْ لُ لقَنْرك المالى ازْدَد وعَلَوْتَ حَنَّى لاَيْقُــا ق يُسْمِع تَجَلُّدى إلى كتبتُ وحَرُّ شَـوْ فتُحيِل ما كُتبتْ يَـابى ونُموعُ عيني تَنْهَبي(٣) وتُوحْشِي وتفَـرْدى وتوحّلي ء لتغــري قَ الموتَ غير مُصَرّد مَن ذاق طَعم البَيْنِ ذا في مَعْدَدِ أو مَـوْردِ ورأَى المنيَّة جَهــرةً إِن أَذْكِر (٤) الْأُنْسِ الذي ولَّى وطيبَ المَشْهَا، (٢) التماطي : التطاول . (١) الخثار : الفضلة والبقية .

(۳) المسموع : هما مهمي . (٤) الأصل : و انذكر » .

وكريم بِشْرِك لى ووَجْ لله حين يُشْرِق في النَّدي فأَعِي من الحَسَرات ألَّ وانًا تُطيل تَبلُّدى فاسَّلَم وعِشْ وابْلُغ ملاً ك ودَعْ حَسُودك يَكُمُد وارْحَمْه أَن نلْتَ المُلاَ وجَرَى بجَدُّ أَنْكَـد ثُم السَّلام عليك م نَّى دائمًا ياسيُّدى

ومن جَيد قول عبد الملك بن جَهور في النَّرجس :

قد بَعثنا إليك بالنَّرجس الغ في حكَّى لونَ عاشقِ مَعْمُودٍ فيه ربع الحبيب عندالتَّلاقي واصفرار المُحب عند الصُّدود

وله في زوجته ، وكان كارهًا لأُخلافها ، وله معها أخبار عجيبة ،

# ثم صار إلى مُفارقتها:

مَن ذَا يِفْكُ إِسَارِيَهُ وِيَحُلُّ عَقْدَ عَقَالِسَةُ مَن ذا يُخلِّص مِن مَسوّى مَن حَيْنُه في الماوية تَحت السماء العاليــة إنِّي دُهيت بحَيِّة قَطعت حَرَاكَ لِسانيــةُ ت الله منها العافيسة ما أبصرتها مُقْلَى مُذْ أبصرتها راضية تَمضى السُّنونَ وتَنْقضى وحياتُها مُتماديــةُ ولها أُهَيلُ مُنْسِتنَ عُورِ الوُجوهِ سواسية لولا الحَياء بَصقتُ في تلك الوجُوه البالية يايومَ مَعْرفي بهم يازاني ابن الزانيسة

لو كنت تُبصرها سأَلُ

إِنِّي بُلبت بشرٍّ مَن

أنشبتني وغَررُتني وقَعدت عنى ناحية ماكان هذا منك في الدود القطيم جَزائيـة ومما خاطب به إسهاعيلُ بن بدر الكاتب عبد الرحمن بن محمد الناصر:

عَدَمْتُ البَيْنِ أَرَّقَ طَرْفَ عَبِنِي لقد نام القَمِيدُ قريرَ عَيْنِ بِمِن يَهوى وبيتُ سَخِينَ عَيْنُو إذا وَجْه الصَّباح بدا تهادت ركائبُنا الأَيْنِ بَعد أَيْنِ فَقَلِي نَازِحٌ عَيُّ غَرِيبٌ وجسْمِي دُونه في غُرْبَتَيْرِ، أَجُوبِ القَفْرَ بعد القَفْرِ أَبْغي لِذَاكَ رِضًا إِمام المَغْرِيَيْنِ ومَن لايَبتغي دَعَـةً إِلَى أَن لقد حَلَّت حُمِّياً الرَّاح عندى وآذنَ كُلُّ هُمْ بِانْفُرَاجِ لثن جاشت غواربها بماء فعش في غَبُّطَة وسُرور مُلُّك

وفَرُق بين مَن أَهوى وبَيْني يكون خليفة بالمشرقين وطابَتْ بعد فَتْحَكَ مَعْقَلَيْنِ وأَنْ يَقْضَى غريمُك كُلُّ دَيْنِ وهذا البَحْرُ يَذْكُر منك عَهْدًا صَتَى مَنْناه نَوْء العِرْزَمَيْنِ (١) تَحِنَّ إِلِيك منه طامِيّاتٌ مِن الأَمواج مِلْ، الخافِقَيْن أَجَاجِ لايَسُوغِ لوارتَيْنَ فأنت البَحْرُ عَلْبًا مُستهلاً عَلينا بالنَّضار وباللَّجَيْنِ تَلُوم له دوامَ الفَرْقَلَيْنِ

أما قوله:

لقد حَلَّت حُمَيًّا الرَّاح عندى وآذن كُلُ مَمُّ بانفراج فإن أمير المؤمنين عبد الرحمن لمَّا غزا غزاته الثانية آلى ألايأتس

<sup>(</sup>١) المرزمان : نجيان ، وها الشعربان : العبور والغميصاء.

عنادمة حتى يُفتتح مَعْقِلاً ، فافتتح مَعْقلين من معاقل ابن حَفصون ، فكتب إليه سلما الشعر .

وكان عبد الرحمن أمير المؤمنين قد كتب سِحَاءة (١) مُقرَّطة ، من قطعة زجاج من الزجاج الذي يفزوا به (٢) لرأس إساعيل ، فكتب إليه :

قد كُنْتَ أوجبت في الزُّجَاجِ للرَّاسِ منَّى بلا الحَيْلاَجِ مِنْ الْبَرِدَةِ أَنْرِعَتْ رَحِيقًا صِرْفًا أَبَت ذَلَّة السِزَاجِ فلم أَزَل بعد ذَا رَجاهِ لها فَهل تأذَننَّ (٣) لراجي يامالكا رَأْبُ ضياء في كُل حَلْبِ أَلَمَّ دَاجِي كَاتُما الفَحْرُ مِن سَنَاه في خَنَن اللَّيْلُ ذو ابْتِلاجِ بَحْر من الجُود فاض صَلْبًا طَمَّ على الأَبْحُر الأَجَاجِ مَنْ في بِيَوْمٍ به قِراعً ليس أَخُو كَرْبه بِناجِي بكل بَيضاء مَن رَاها يتصبها شُمْلَة السَّراجِ لاتَنْسَ مولاه في وَضَاهُ واذْكُره في حَوْمة المِيَّاجِ لكَتْسُ مولاه في وَضَاهُ واذْكُره في حَوْمة المِيَّاجِ لكَتَب إليه أمير المؤمنين:

كيف وإنى لمن يُناجِي مِن لَوْعة الشَّوق ماأَناجِي يَعلم أَن يَستريحَ وَقْتًا أَو يَقْتل الراحَ بالمِـزَاجِ كنتُ كما قد عَلمْتَ ٱلهُـو إذ أَنا مِمَّا شَكَوْتُ ناجِي

<sup>(</sup>١) السحاءة : القشرة من كل شيء .

 <sup>(</sup>٢) كذا . (٣) الأصل : ١ تأوين ١ .

فَصِرْت للبَيْنِ في صِلاَجٍ طَمِّ وأَرْبي على السِلاَجِ الوَرْدُ مِمَّا يَزيد حُزْني ويَبعث السَّوْسَ اهْتِياجِي أَرى ليلكَّ بعد حُسْنٍ أَقْبِحَ من أَوْجُمُ سِمَاجِ لاَتُرُج مِمَّا أَردتَ شيقًا أَو يُؤْذِنِ المَّمَّ بانْفِسِراجِ

وله في عبد الرحمن أمير المؤمنين ، رحمه الله تعالى :

وكأنَّ شاريه هلانٌ طالعً قد حَلَّه بِالمِسْكِ أَحلَقُ حافِقِ وكأنَّ شاريه هلانٌ طالعً قد حَلَّه بالمِسْكِ أَحلَقُ حافِقِ وكأنَّ شاريه هلانٌ طالعً قد قَنَّمت بِظَلام ليل غاستِي وكأنَّ وَجنته أَزاهرُ رَوْضَة يبَنْ أَيْ (١) بها السُّوسان فوق شقائِقِ فإذا تلقَّت قلت صورةً دُنْتِة وإذا تَبسَّم قُلت حَلَّفة بارقِ ياغاية الحُسن الذى هو غايقى كيف اختمال في قُوْادِ خافِقِ عناية في كيف حُكمُ الخالِق عَنْ المَّالِق مَنْ الله مِن عائِق مَنْ مَنْ المَا الله عن عائِق المُسْتِ مَنْ مَنْ مَنْ المَا الله وحَكَيْث عن عبدا المليك وها يه سيما الخليفة والإمام الباسِق وحَكَيْث عن عبدا لمليك وهائية فيها منوائِق المساقِ المَنْ الله المَنْ الله المَنْ المِنْ المَنْ المُنْ المَنْ الم

 <sup>(</sup>١) يبأى: يفخر. والسوسان ، أى: السوسن. والشقائق: شقائق النعان ، وهي نبات أحمر الزهر فيه نقط سود.

<sup>(</sup>٢) الأصل: و أأصبع ع .

تم ماجمع في هذا التأليف من أخبار فتح الأندلس وأمرائها .

والحمد الله حق حمده ، والصلاة على سيدنا محمد نبيه وعبده .

# فهارسالكتاب

# وتنتظم :

- ١ ــ فهرست الأعلام .
- ٢ ــ فهرست القبائل .
- ٣ ـ فهرست الأماكن .
  - \$ فهرست الأيام .
- ه ـ فهرست الشعراء .
- ٣ -- فهرست القوافي .
- ٧ فهرست المراجع .



## -1-

# فهرستالأعلام

آدم عليه السلام: ٢٦. أبان من معاوية : 49 . ايراهيم بن شجرة الأودى : ٨١ . ابراهيم بن شجرة البرنسي المرواني : ١٠١ . إبليس: ٣٣ . ان أبي عيسي : ١٣٨ . ان أبي غريب: ٩٩. ان أبي هند : ١٠٩ . ان الأشعث : ١٣ . ان الأعرابي : ١٠٨. ان مخت = يوسف بن مخت . أَنْ بِلسكوط : ١٠٤. ابن حبيب ( بهودی ) : ٥٦ . أن حبيب اللنمي : ٢٨ ، ٣٦ . ان حجاج : ۱۳۸ . ابن حريث = يحيى بن حربث الجلامي. ائن الحسن : ٤٨ . ان حفصون : ١٣٣ ، ١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٤٧ . أبن اللجن = الحصين بن اللجن العقيلي . ان ديوان الحيشاني : ٩٩ . ابن الزبر \_ عبد الله بن الزبر . ان الشمر: ١٢٣ ، ١٢٤ . اس شهاب = سليان س شهاب .

ان الشيخ : ١٢٩.

ابن عروة الفهرى = هشام بن عروة الفهرى .

أن علقمة = عبد الرحمن بن علقمة الخمى .

ان قرة المغيلي : ٧١ .

ابن قطن = عبد الملك بن قطن .

ابن لبيد = جابر بن لبيد.

ان مسلم = عاصم ن مسلم الثقى .

ا بن معاوية = عبد الرحمن بن معاوية .

ابن نعيم : ٨٢ .

ابن هدين : ٢٣ .

ابن يزيد بن يحيى التجيبي : ٩٩ .

أبة بن غيطشة : ١٥ ، ١٨ .

أبو الأسود = محمد بن يوسف أبو الأسود.

أبو أبوب = سليان بن عبد الرحمن بن معاوية أبو أيوب.

أبو البصرى : ٩٠.

أبو بكر الصديق : ١٤ ، ٣٣ .

أبو بكر من طفيل العبدى : ٧٧ ، ٧٧ .

أبو بكر من هلال العبدى : ٧٧ .

أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد : ٥٠ ، ٦٣ ، ٩٣ ، ٩٣ ، ١٠٢ ،

. 127 . 171 . 1.4

أبو جوشن : ۲۱ ، ۲۸ ، ۷۰ .

أبو الحجاج = يوسف من مخت أبو الحجاج .

أبو الحطار = الحسام من ضرار الكلي أبو الحطار .

أبو زرعة = طريف أبو زرعة .

أبو زعبل = سالم أبو زعيل.

أبو زيد عبد الرحمن بن يوسف = عبد الرحمن بن يوسف أبو زيد .

أبو سعيد مسلمة : ٥٤ .

أبو الشجاع : ٥٧.

أبو الصباح يحيي البحصيي : ٩٦ ، ٨٢ ، ٧٨ .

أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي عبدة : ١٣٤ .

أبو العباس السفاح = السفاح أبو العباس.

أبو عبدة حسان : ٦٤ .

أبو عَمَّانَ عبيد الله بِن عَمَّانَ = عبيد الله بِن عَمَّانَ أبو عَمَّانَ .

أبو عدى من عمير : ٦٣ .

أبو عطاء بن حمد المرى = قاسم بن حمد أبو عطاء المرى .

أبو غالب = تمام بن علقمة .

أبو الفتح الصدفوري : ٧٨ ، ٧٩ .

أبو المطرف = عبد الرحمن بن محمد الناصر .

أبو معن داو د بن هلال : ۱۰۲ ، ۱۰۳ .

أبو المفيرة : \$0.

أبو اليسر الرياضي : ١٢٩ ، ١٣٠ .

أحمد بن إسماق القرشي : ١٣٨ .

أحمد بن محمد بن أبي عبدة = أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي عبدة .

الإسكنلراني : ٧٩ .

إسماعيل بن بلىر : ١٣٨ .

إسماعيل بن عبد الله : ٢٩ ، ٣٠.

الإصبغ بن محمد بن سعيد : ٥٠ .

أُم الأصبغ بنت عبد الرحمن ع معاوية : ٥١ ، ٥٤ ، ٥١ ، ٥٧ .

أم عاصم : ۲۷ .

أم عيان : ٧٤.

. أم موسى : ٧٠.

أمة الرحمن بنت عبد الرحمن من معاوية: ١٥١ ، ٥٤ .

الأمس = عمد الأمن.

أمية بن عبد الملك: 27 : 29 .

أمية بن قطن الفهرى : ٩٤ ، ٩٤ .

أيوب ن حبيب : ٢٨ .

يسلر: ۵۵،۷۵،۲۲،۷۲،۸۲،۲۱،۹۰،۹۳،۹۴،۹۶،۵۹،

ىزىم: ٩٩.

بشر بن صفوان الكلبي : ۳۱ ، ۳۷ ، ۳۵ ، ۱۹ .

بلاى ١ ٤٤، ١٦.

V ( \$A

بلوهة اللخسى : ٨١.

تلمبر: ۲۲.

مَامَ مِن علقمة : ٧٧ ، ٧٧ ، ٩٥ ، ١٠١ .

تعلبة بن سلامة العاملي: ٣٦ ، ٤٧ ، ٨٤ ، ٤٩ .

ثعلبة من عبد الجلامي : ١٠٣ ، ١٠٣ ،

الثقني ــ عاصم بن مسلم الثقني .

ثوابة من سلامة الجذمي : ٥٨ .

ثوابة من عمرو : ٥٨ ، ٦١ .

جاير بن العلاء بن شهاب : ۷۷ ، ۸٤ ، ۸۵ .

جابر من لبيد : ١١٧ ، ١١٨ .

جداد ن عمرو الملحجي : ٧٧ .

جزى بن عبد العزيز بن مروان : ۲۰ ، ۸۷ .

جوشن من الصميل: ٨٢.

الحارث: ۲۲، ۲۲.

الحارث من أسد : ٤٨ .

الحارث من يزيم: ٩٩.

حبيب بن أبي عبيلة القرشي : ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٩ ، ٤١ ، ٤٣ .

حبيب من عبد الملك من عمرو من الوليد: ٥٧.

حيب من عبد الملك القرشي : ٨١ ، ٨٢ ، ١٠٢ .

حبيب الخمى : ٣٦ .

الحجاج: ۳۲، ۳۲.

حديفة بن الأحوص القيسي : ٣١.

الحر بن عبد الرحمن الثاني: ٢٩ ، ٨٩ ، ٨٧ .

الحسام بن ضرار الكلبي أبو الحطار : ٤٨ ، ٥٧ ، ٨٠ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ .

حسان = أبو عبدة حسان.

الحسين بن على : ٥٧ .

حسين بن يحيي الأنصاري : ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥ .

الحصين من اللمجن العقيلي : ٦٤ ، ٤٧ ، ٦٦ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ٧٧ . ٨٤ . ٨٤

....

حفص بن ميمون : ١٠٤، ١٠٤.

الحكم بن مشام : ٤٥ ، ٧٩ ، ١١٣ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١١٨ .

حلية: ٩٥.

حملونة الساحرة: ١٣٩.

حنظلة من صفوان الكلي : ٣١ ، ٤١ ، ٨٠ .

حوثرة بن عباس: ١٣٩ .

حيوة بن ملامس: ٩٨.

حيوة من الوليد التجيبي : ٩٢ ، ٩٥ ، ٩٦ .

خالد س زید : ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۸ .

خالد ن السودى : ۸۷ .

خالد بن الوليد: ١٤.

داو د من هلال = أبو معن داو د من هلال .

الراسي = عبد الله بن وهب سراسي .

ر ذريق = للريق.

رزق بن النعمان الغسانى : ٩٢ ، ٩٠ . .

رسول الله صلى الله عليه وسلم = النبي صلى الله عليه وسلم .

الرشيد هارون : ١٤٣ .

الرماحس بن عبد العزيز الكناني : ١٠٢.

الرياضي - أبو اليسر الرياضي . زياد من النايغة التميمي : ۲۸ ، ۲۹ .

زىدىن مەسىن : ۳۹. زىدىن مەسىن : ۳۹.

سابق الفارسي : ٩١ .

سالم أبو زعيل : ٩٨ .

سعد بن عبادة : ۱۰۲.

سعيد بن بشير : ١١٥ ، ١١٦ .

سعيد بن حسين بن يحيى الأنصارى : ١٠٤ . سعيد اليحصبي المطرى : ٩٦ .

السفاح أبو العباس : ٤٩ ، ٥٠ ، ٢٥ .

السفاح صالح بن على : ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ .

سفيان بن عبد الواحد المكناسي : ٩٧ .

السفيانى الثائر = يزيد السفيانى الثائر .

السقلابي = عبد الرحمن بن حبيب القهرى السقلابي .

السلمى : ١٠١ .

سليانُ الأعرابي : ١٠٢ .

سلمان من داو د عليه السلام : ۲۳ .

سليان نن شباب : ٢٤ ، ٣٥ ، ٢٩ ، ٢٧ ، ٧٤ ، ٧٧ ، ٧٧. سليان من عبد الرحمن من معاوية أبو أبوب : ٥١ ، ٥٣ ، ٥٤ ، ١١١ .

مليان بن عبد الملك : ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۰ . مليان بن هشام : ۵۰ .

ساعة: ١٠٠.

السمح بن مالك الحولاني : ٣٠ ، ٣١ .

شاكر : ۷۲.

ششرت بن غيطشة : ١٥، ١٨.

شمر بن ذی الجوشن : ٥٧ .

شهيد: ١٠٥٠

صالح بن على = السفاح صالح بن على .

صقر قريش = عبد الرحمن بن معاوبة .

الصميل بن حاتم بن شمر بن ذي الجوشن : ٥٧ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٢ ،

. 47 . 44 . 44 . 44 . 44 . 44 . 44 . 47 . 49 .

طارق بن زیاد : ۱۵ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۳۵ ، ۳۰ ، ۳۰

٠, ٣

طريف أبو زرعة: ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٣ .

عاصم العريات : ٧٧ ، ٨١ .

عاصم بن مسلم الثقلي : ٧٧ ، ٩٥ .

العاصى من الوليد من يزيد : ٥٢ .

عامر (من ولد أني عدى): ٦٢ ، ٦٤ ، ٦٧ ، ٧٧ .

عائشة : ٨٥ .

عباس بن عبد الله بن مروان القرشي : ١١٦.

عباس من ناصح : ١٢١ .

عبد الحميد من بسيل : ١٣٧ .

عيد الحميد من غائم : ٩٢ ، ١٠٠ .

عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة القهرى : ٤٣ ، ٤٩ ، ٥٧ ، ٥٠ ، ١٠٠ ،

عبد الرحمن بن الحكم : ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٣ .

عبد الرحمن بن زياد : ٤٢ .

عبد الرحمن بن الصميل: ٨٤.

عبد الرحمن بن عبد الحميد بن غائم: ٩٢ .

عبد الرحمن من علقمة الخمى : ٤٦ ، ٤٧ .

عبد الرحمن من غائم: ٧٩.

عبد الرحمن بن محمد الناصر: ١٣٥ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ،

عبد الرحمن بن معاوية : ١٣ ، ٤٩ ، ٥١ ، ٥٣ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٦٦ ،

. YE . YY . Y\ . Y . 19 . 19 . 3V

4 AA 4 AY 4 AY 4 AA 4 AE 4 AF 4 AY

PA > YP > YP > 0 \* ( > 7 \* ( ) > A \* ( )

. 1 . 1

عبد الرحمن بن نعم الكلي : ٥٩ ، ٨١ ، ٨٤ .

عبد الرحمن بن يوسف أبو زيد : ٧٣ ، ٨٥ ، ٨٧ . ٩٧ .

عبد العزيز بن موسى بن نصير : ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٣٩. عبد الله بن أبان : ١٠٠ .

عبد الله من خالد : ۲۵ ، ۲۷ ، ۹۸ ، ۹۹ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۷۷ .

عبدالله بن الزير: ١٣ ، ١٤ ، ٨٠ .

عبد الله من سعد من ألى سرح العامرى : ١٣ .

عبد الله بن عبد الملك بن عمر بن مروان : ٨٩ ، ٩٠.

عبدالله بن على : ٥٠ .

عبدالله من عمر: ٩٢.

عبد الله بن محمد = أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد .

عبد الله من عمد من عبد الرحمن : ١٣٥ .

عبد الله بن معاوية : ٩١ .

عبد الله من و هب الراسي : ٣٧.

عبدالله س يزيد: ۲۹.

عبدالله من يرسف: ٨٢.

عبد الملك من جهور : ١٣٨ ، ١٣٩.

عبد الملك من عمر من مروان : ٥٢ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ٩٠ .

عبد الملك بن قطن المحاربي : ٣١ ، ٣٥ ، ٤٢ ، ٣٣ ، ٤٤ ، ٥٥ ، ٢٦ ، ٩٩ .

عبد الملك من مروان : ۱۳ ، ۱۶ ، ۱۰۸ .

عبد الواحد بن سلمان : ٥٠ ، ٥١ .

عبدة بنت هشام من عبد الملك : 29 .

عبدوس بن أبي عمان : ١٠١ .

العبدى : ۱۰۲ .

العبدى أبو بكر بن طفيل = أبو بكر بن طفيل العبدى .

عبيد الله بن أبان بن معاوية : ٧٩ .

عبيد الله من الحبحاب من الحارث: ٣٧.

عبيد الله بن على الكلابي : ٢٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ٨٧ ، عبيد الله بن قر لمان : ١٢٥ .

عيان من أبي سعيد الخشير: ٣١.

عبان بن ابي سعيد الحشي : ٣١ عبان بن أبي نسعة : ٤٩ .

عيان من عفان : ۱۳ ، ۱۶ ، ۱۰۸ .

عيان بن عفان : ۱۳ ، ۱۶ ، ۱۰۸ . عَيَانُ بن اللَّثِي : ۱۲۱ .

عقبة من الحجاج: ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥.

عقبة بن العواج . ١١١ ١١١ ١١١

عقبة بن نافع الفهرى : ۱۳ ، ۱۴ . مقدة بن بكر بن وائل : ۲۳ .

ملا بيال بالثر ميميد

علاء بن عبد الحميد القشيرى : ١٠٥ .

العلاء بن مغيث اليحصبي : ٩٣ ، ٩٤ ، ٩٦ .

عران: ۷۷.

عمر بن الحطاب : ۹۲ ، ۱۰۸ .

عمر من عدالله المرادى: ٣٤.

عمر من عبد العزيز: ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ .

عمر من عبد الراحد: ٨١.

عمرو بن العاص : ١٣ .

العمرى : ۹۲ ، ۹۵ ، ۹۹ . عنبسة من سم الكلى : ۳۱ .

عيسى من عبد الرحمن الأموى : ٧٥ ، ٧٧ ، ٧٧ .

عیسی من فعلیس : ۱۳۸ . عیسی من فعلیس : ۱۳۸ .

عيسونُ ش سليان الأعرابي : ١٠٣ ، ١٠٤ .

غالب بن تمام : ١٠٣ ، ١٠٤ .

الغمر شيزيد: ۵۰ ، ۵۲ .

غياث من علقمة الخمي : ٩٤ ، ٩٤ .

غيطشة: ١٥، ١٨.

فاطمة : ٩٧ .

فرقك: ٧٩.

الفهرى = عبد الرحمن بن حبيب الفهرى السقلابي .

قاسم بن حمد أبو عطاء المرى : ٩١ ، ٩٥ .

قارلة : ١٠٣.

قمي : ٦٤.

قطن من عبد الملك : ٧٠.

القعقاع من زنم : ١٠٩.

قىس : ۸۸ .

كلثوم : ٩٢ .

کلئوم بن عمرو : ۳۷.

كاثر م أن عياض القشرى: ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٩ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ٤١ . ٤١ .

كنانة من سعيد الأسود : ١٠١.

كنانة من كنانة : ۲۸ ، ۲۸ .

للريق . ۱۵ ، ۱۹ ، ۱۸ ، ۲۷ .

عمالفت بن أنس : ١٠٩ .

محارب بن فهر: ٣١.

عمد الأمن : ١٣٢ .

محمد بن عبد الرحمن بن الحكم : ١٢٦ ، ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣١ . ١٣٢ .

محمد بن هاشم التجيبي : ٩٢ .

محمد من وليد : ١٣٠ .

عمد أن يوسف أبو الأسود : ٩٧ ، ٨٦ ، ٩٧ ، ١٠٥ .

المتار: ۷٥ .

مروان من الحكم : ٨٥ ، ٩٠ .

مروان من محملہ : ٤٩ ، ٥٣ ، ٥٣ .

المرواني = عبد الملك من عمرو من مروان .

مسلمة أبو سعيد = أبو سعيد مسلمة .

مسلمة من عبد العزيز: ٥٦.

مسلمة بن عبد الملك : ٥٣ .

المسيح عليه السلام: ١٦ ، ٢٨ ،

مصعب بن عمير : ٦٣ .

المطرى = سعيد اليحصبي المطرى . معاوية من أبي سفيان : ١٥ ، ١٠٨ .

معاویه بن این سعیان : ۲۵ ، ۸ معاویة بن هشام : ۲۷ ، ۵۳ .

مغیث الرومی : ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۳۵ ، ۲۷ ، ۳۸ ،

. 1 . 2 . 74

مغيرة بن الوليد بن معاوية : ١٠٥ .

منذر من سعيد : ١٣٨ .

المنذر ن محمد : ١٣٢ ، ١٣٣ .

المتصور أبو جعفر : أبو جعفر المنصور .

موسى م*ن حل*ير : ١٣٧ .

هشام بن عبد الرحمن : ۷۹ ، ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ .

هشام بن عبد الملك : ٣٦ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ . هشام بن عروة الفهرى : ٨٤ ، ٩١ ، ٩٦ ، ٩٠ .

ملال: ۷۷ ، ۱۰۳ .

الهوارى : ١٠٩.

الهيثم من عفير الكنانى : ٣١ . واصف من مغيث الطائى : ٩٣ .

وية = أية .

و په ۱۰۰ به . و چه الغسائی : ۱۰۱ .

الوليد بن عبد الرحمن بن خانم : ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٣١ .

الوليد بن عبد الملك : ۲۲ ، ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۳۵ ، ۳۵ ، ۲۸ ، ۲۷ ، ۳۵ ، ۳۵ ، ۳۵ ، ۲۸ ، ۳۵ ، ۳۵ ، ۳۵

الوليد م يزيد : ٤٨ ، ٥٧ ، ٥٦ .

وهب بن ميمون : ١٠٤ .

يحيى من حريث الجذامي : ١٨ ، ٨٥ ، ٥٩ ، ٢٠ ، ٢١ .

(١) جاء في (ص : ٣٢) باسم : هشام ، تحريف .

محى من مسلمة الكلى : ٣١ .

محبى من معاوية من هشام : ٥٠ .

عى البحصى = أبو الصباح عى البحصى .

محبى من يزيد من هشام المزيدى : ٩٩ ، ١٠٠٠ يزيد السفيائي الثائر: ٥٧ .

يزيد من عبد الملك : ٣١.

يزيد من معارية : ١٤ ، ٥٥ .

يزيد من محيى : ۸۷.

النزيدى = يحى بن هشام النزيدى .

يوليان: ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٤ ،

يوسف (صاحب الحام): ١٠٤.

يوسف بن مخت أبو الحجاج : ٦٥ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٩ ، ٢٩ ، ٢١ ، ٧٢ ، . ٧٣

يوسف من عبد الرحمن من عقبة الفهرى (١) : ١٥٥ ، ٥٩ ، ٩٥ ، ٢٠ ( A) : A+ : YA : YY : Y1 : 70 : 78 : 78 : 77

. 44

<sup>(</sup>١) ورد في يعض المواضع باسم : يوسف بن عقبة .

الإباضية : ٣٤.

الأزارة : ١٧، ٧٧.

الأكراد : ١٣.

الأموية = بنو أمية .

الأمويون = بنو أمية .

الأنصار : ٧٨.

أورية : ١٤.

الرائس: ۱۰۵،۱۰۱.

المرير : \$1 : P4 : TA : TV : TO : TE : 1V : 10 : 18 :

. 75 . 77 . 07 . EV . ET . E0 . EE. ET. EY . 44 . 40 . 40 . 81 . 87 . 81 . 77 . 77 . 71

البيشكنس: ١٠٤،٧٣.

بكرين واثل : ١٤.

ت أمة : ١٤٤ و ١٥٠ وه ١٥١ وه ١٥٠ و ١٥٠ م

4 AT 4 A1 4 A+4 VA4 VV 4 V7 4 VE 4 VY 4 V1

. 127 : 17 : AV

ينو تميم : ٩١. ينو زهرة : ٩٤.

يتو سنول : ۳۲. يتو عامر : ۹۵. بنو العباس : ۶۹.

ينو عبد الدار : ٦٣.

ينوعلى : ٦٦.

ينو كلاب : ٦٦.

ېئو كتانة : ٧٨. بنو غزوم : ۲۹، ۳۰.

ېئو ميمون : ۹۹.

بنو هاشم : ۸۷.

ثنيث : ۷۷

جلام : ۸۵، ۵۸.

حارث فهر : ۱۳.

الحريش : ٦٤.

حدير : ٥٩. ربيعة : ٧١،٥٩.

الروم : ۱۳ ، ۲۵ ، ۲۸ .

الرومانيون = الروم .

سماد : ۲۵.

سلم : ٦٤. سلم *بن منصوو :* ٦٥. صلف : ١٧.

الصفرية : ٣٤.

عامر لؤی : ۱۳ .

المرب : ۱۰۷ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۵۷ ، ۱۰۳ ، ۱۰۹ ،

. 177

عقیل : ۲٤.

غطفان بن سعد : ۹۶ ، ۹۰ .

الفرس: ١٣. . 4 · 4 AV :

. 1.7 . 1.5 . AV . 77 . 50 . 77 . 71 . 74 :

. 32 :

. AE C VA C OR C OA :

القضاعية = قضاعة.

القوطيون : ٢٥.

: YT . YO . 37 . OF . TY . YO . AY . YA . TA

كلاب بن عامر : ٦٤ ، ٦٥ .

. 0A 4 EY 4 TT :

مارب : ۲۶،۳۵.

منحج : ٥٩.

المسودة : ٥٤،٥٣.

مصبودة : ۱۰۳.

مقبر . A& . AY . A\ . YY . YO . Y\ . TO . O\$ . £0 .

نفزة

نمير : ۳۰. هوازن : ۳۶، ۳۰.

المانية = المن.

124. (1) : As a Post of a Profession (1)

. 97 . 97 . AV . AO . AT . AT . A1 . A. . VA

. Yo : YY :

(١) جاءت كلمة (اليمن) مرادا بها اليانيون في الأكثر من هذا الكتاب، ولها وجه، إذ يقال إن العرب لما تفرقت نزلت بنو عن تلك الأرضفسميت جم . (محجم البلدان: عن).

أبو قطرس (ئهر) : ۹۲ ، ۹۳ .

أحد : ۲۳. أرابونة : ۲۳،۶۱،۳۵،۱۰۳.

الأردن : ۲۳، ۹۵، ۷۸، ۱۰۹.

أرش : ٧٥.

أرملة : ٨٦.

أريولة = تلمير .

استحة : ١٩٠ ، ١٣٩ ، ١٣٩ .

اسة قة : ۲۲، ۱۲، ۲۲، ۲۲.

استورقة = استرقة .

اسدادة : ۲۲.

: AY : A4 : AA : V4 : VA : YE : YV : Y1 : Y0 : اشبيلية

. 4.4

أصيلا: ٦٢.

أطراباس : ١٣٠

إفرنجة : ٣١.

. TO . TE . TT . TY . T1 . T. . Y9 . 18 . 17 : إذر نقبة

A3 , 70 , 70 , FF , 0P .

أتوة برطورة: ٤٦.

إلبيرة : ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۸۵ ، ۸۵ ، ۱۰۱ . إلية : ۳۶ . الفنتين : ۳۶ .

. YE : Lihî

الأنبار : ١٤.

الأندلس : ١٣ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠

. 77 . 70 . 75 . 77 . 77 . 71 . 64 . 64 . 64

. 177 - 170 - 174 - AT - VY - VI

أوريط: ١٠١،٩٥.

باب إشبيلية : ٢١.

باب الجزيرة: ٢٩.

باب الصورة : ٢٠ .

باب القنطرة = باب الصورة.

اجة : ۹۳، ۲۹، ۹۳.

باید : ۲۷ .

بایش : ۸۰.

باری : ۵۹.

البحيرة : ١٨.

بدر : ۱۳.

يرج أسامة : ٨٩.

برج الشهداء: ٢٥.

بقلورة : ۲۷ ، ۲۳ .

بلاد الشرطانيس: ١٠٤.

بلاط الحر : ٨٦.

بلاط مفت : ۲۹.

بلبرة = إلبرة.

بليارش : ١٠٤.

بنيلونة : ۱۰، ۲۲، ۲۲، ۲۰۰ ، ۱۰۶

. 1 · A c 1 · 0 c 1 · E c 1 · Y c 1 · W c 41 c VA

. 1.1 . 1.. . 10 . 17 . 17 .

تلمين ( انظر : تلمير ) .

تونس : ۱۳. جبل قرطبة : ۲۳. الجزيرة : ١٤. جزيرة أم حكم : ٤٣ ، ٤٤ . جزيرة الأندلس: ١٤. جزيرة طريف = جزيرة الأندلس. . 77 . 71 . 27 . 27 . 75 . 77 : جليقية : AF > PF > PV > 0A > 111 x 111 x 111 x V11 . جيان . 117 : الحائو حرة راقم : عند . حصن بلای : ۱۳۳ ، ۱۳۳ . حضرموت : ۷۸. حلوة : ٩٥. حص : ۹۸،۸۸،۷۸، ۹۸. خراسان : ۱۳. دار أني أيوب : £\$ . دمشتى : ۱۸ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۸۵ . الريض : ١٢١. الرصافة : ۲۰۵، ۱۰۶، ۱۰۶، ۱۰۵، الرملة : ٢٥. . \*\* . / / . / / . / / . / / . / / . / / . / · . . رية . 177 ( 12 , 2 , ( 10 : سبتة صبرة سرقسطة . 33 . 03 . 77 : 

\* \$\$ c \$P c \$ \* c P9 c PA c P7 c P0 c 18 c 1P : الشام 

. 174 c A4

. 4Y : VA : TY : OA : YE : شذو نة

. 177 . AV . VV . 30 . 37 . 3 . 4 . 1 شقنلية

شنت أجلح : ٢١.

شنتمرية : ١٠٣،١٠١.

صفین : ۲۰. طرشیل : ۲۰.

طرش : ۲۲،۷٤،۷۲.

طشانة . A. . YA :

. ET : YT : طلبيرة

4 EE 4 YV 4 Y7 4 Y0 4 YE 4 YF 4 Y+ 4 19 4 17 : 

c 11 c 17 c 10 c 70 c 70 c 71 c 74 c 10 c 11 :

. 177 6 77

. 1 . . . العر اق

عن التمر : ١٤.

عن طارق : ١٩.

غرناطة : ۲۰، ۲۲.

فارس : ۳۵.

فح أبي طويل : ١٠٣. فج المائدة : ١٣٣.

فحص البلوط: ٩١.

القرات : ۵۵.

فرنسا = إفرنجة .

ئىش: **.** ۹۱.

نلسطن : ۵۵،۸۵،۷۸،۸۱،۵۸

قرطبة : ۱۹، ۲۰، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۹، ۳۰، ۳۶، ۹۶،

6 7A 6 78 6 71 6 70 6 09 6 5A 6 5V 6 57 6 50

4 AA 4 AV 4 A7 4 A8 4 A8 4 A8 4 VV 4 V0 4 VE

. 177 ( 177 ( 170 ( 171

قرمونة : ٩٤،٧٤.

القرن: ٤١.

قرية العيون : ١٠١.

قسطلونة : ۹۲،۷۹.

قطلبرة : ٢٣.

قلعة زعواق : ٩٦،٩٣.

قلنبِرة: ۱۰٤،۷۹،۷۹.

قناة عامر : ٦٣.

قنسرىن : ۳۱، ۲٤، ۳۵، ۵۳، ۵۱، ۳۵، ۳۶.

قورية : ۲۲ ، ۹۸ ، ۱۰۵ ،

القيروان : ١٣، ٩٠.

کرکر : ۱۲۸.

کسکر : ۵۰.

الكعبة : ٦٧.

كنيسة الأسرى = كنيسة قرطبة.

كنيسة قرطبة : ٢٣ .

الكوفة : ١٤، ٥٧.

اللاشة ماشة ( ألاشة ماشة ) : ٢٥ .

لبدانية : ۱۱۷، ۹۷.

. 47 . 77 : 415

لبرة = إلبرة .

الحداثية = لبدانية .

لشبونة = أرابونة .

لقنت : ۸۸ ، ۸۸ .

ماردة : ۲۹، ۲۷، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۸، ۲۸، ۲۸،

. 140 : 148 : 44

مالقة : ۲۲.

غاضة عيسون : ١٠٣.

مدائن الروم : ١٣.

اللبور : 20 ، ۸۰ ، ۸۹ ، ۹۰ ،

المدينة : ١٠٤٠ ٨٤.

مدينة المائدة : ٢٣ .

مرج راهط: ۵۸.

المسارة = المصارة.

مسجد أمية : 20.

المشرق : ۲۹، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۷.

المارة : ٤٨ ، ٨٨ ، ٩٨ .

مصر : ۱۳۱ م ۱۳۱ م ۸۰ م ۲۳۱ م ۱۳۱ م

مضيق الجزيرة : ١٩ .

المغرب: ۱۳۷،۵۳،۵۲،۱۳۷.

مقبرة عامر : ٦٣.

منتيشة : ٨٥.

المنكب : ۷۲.

سوزور : ۸۹. نبدورة = بقدورة.

نقدورة = بقدورة.

النهروان : ۳۷.

وادي أنة : ٦٦ .

وادى أيرة : ٩٤. وادی برباط: ۲۲ .

وادي الحجارة : ۲۳ .

وادى سليط : 14. وادی شرنبة: ۷۳.

وادی شوش : ۹۰۰ .

واستورس : ۲۱.

اليسانة : ۲۹. البن : ۲۳، ۷۸.

# - 4 -

# فهرست الأيام

غزاة الدور : ٩٨.

وقعة الربض : ١٢٠ .

يوم أحد : ٦٣.

يوم بلىر : ٦٣.

يوم الحرة : ٥٤.

يوم صفين : ۲۰ ، ۳.

يوم مرج راهط: ۵۸.

\_0\_

# فهرستالشعراء

ان الشمر : ۱۲۳ . أبو تواس : ۱۳۲ .

إسماعيل بن بلر : ١٤١ ، ١٤٢ .

وعامين بن بلتو . ١٤١ . ١٤١ .

الحكم بن مشام : ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٣ ، ١٢٩ ، ١٢٩ .

عبد الرحمن بن معاوية : ١٠٧ ، ١٠٧ .

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن : ١٣٥ .

عبد الملك بن جهور : ١٣٥ ، ١٤٠ .

عبدالملك بن عمر : 4٧ .

عبيد الله بن قرلمان : ١٢٦ .

## \_ 7 -

# فهرست القوافي

| المفحة | امم الشاعر           | البحر        | القافيسة |
|--------|----------------------|--------------|----------|
| 94     | حنص بن التعمان       | ملريد        | النجب    |
| 181    | إمهاعيل بن بلو       | وأقر         | بانفراج  |
| 127    | إساعيل بن بدو        | مخلع البسيط  | اختلاج   |
| 1.1    | عبدالرحمن بن محمد    | مخلع البسيط  | ما أناجي |
| 144    | عبد الملك بن جهور    | مجزوء الكامل | ألحسد    |
| 15.    | عبد الملك بن جهور    | خفيف         | معمود    |
| 140    | الحكم بن حشام        | سريع         | والرفد   |
| 174    | ابن الشعر            | طويل         | والبدر   |
| 177    | الحكم بن حشام        | طويل         | الفكر    |
| 170    | عدالة ن عمد          | مخلع البسيط  | المذار   |
| ٦٧     |                      | وافر         | الحصار   |
| 1775   | -                    | عبثث         | أيخيش    |
| 14.    | الحكم بن حشام        | طويل         | يافما    |
| 171    | الحكم من حشام        | طويل         | ومصارعا  |
| 127    | اساعیل بن بدو        | كامسل        | العاشق   |
| 1.4    | عبد الرحمن بن معاوية | رجز          | الغر انق |
| 171    | الحكم بن هشام        | خفيف         | مليكا    |

# - 177 ---

القافيسة

السقم

. ويبي

عقاليه

بسيط

بسيط

واقر

مجزوء الكامل

النوما بسيط

هجرائي بسيط

الجسام واقر

| العبضحة | امم الشاعر           | البحر        | العاقيسة |
|---------|----------------------|--------------|----------|
| 1.7     | عبد الرحمن بن معاوية | مخلع البسيط  | تصلا     |
| 140     | عبدالة من عمد        | مجزوء الكامل | الأمل    |
| 1.4     |                      | خفيف         | النزولا  |

47

111

117

144

111

121

11.

عبدالملك بن عمو

عبيد الله بن قرلمان

الحكم بن هشام

أيو تواس

الحكم بن هشام

إساعيل بن بلو

عبد الملك بن جهور

# مراجع الكتاب

البيان المغرب فى أخبار ملوك الأتدلس والمغرب لابن عذارى .

تاريخ ا*ين خ*لدون . التكلة لا بن الأبار .

الحلة السيراء لان الأبار.

ديوان أبي نواس . السرة لابن هشام.

صفة جزيرة الأندلس الحمري.

معجم البلدان لياقوت .

المعرب للجواليتي .

تفح الطيب للمقرى .

وفيات الأعيان لامن خلكان .





# الكتاب الشياف معامد حضور مناف

PRINT OF COMMENT OF THE PRINT O



خان الكتاب النائد متاعة - نفتر . تزنيع

TOTAL WATER DAL ATT MISS MAY, IS BESTED

# AL-MAKTABAH L-ANDALUSIA

DAM AL - MACAN - MACAN - MACAN - MACANA - MACANA DAMO